Converted by Tiff Combine - (no stam, s are a, , lied by re\_istered version)

أحروس في زكرتا

معلی (فی اللی

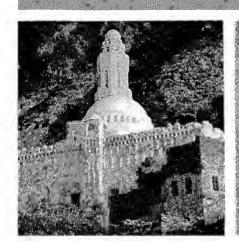









بسساتة إرحم نارحيم

مصلتي إلى إلى



015.33

أحمد وسيفي زكرتيا

محلي (کی لکمی

الكتاب ٧١٨ الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ = ١٩٨٦ م



#### جميع الحقوق محفوظة

ينع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير ، كا ينع الاقتباس منه ، والترجمة إلى لفة أخرى ، إلا باذن خطي من دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر بدمشق

سورية ـ دمشق ـ شارع سعد الله الجابري ـ ص.ب (١٦٢) ـ س.ت ٢٧٥٤ تع ٢x FKR 411745 Sy عمد الله المحاسبة عكر ـ تلكس ٢

الصف التصويري : على أجهزة .C.T.T السويسرية الإفشاء (أوفست) : في المطبعة العليسة بسدمشق

## تقديم

# لرحلة أحمد وصفي زكريا إلى اليمن

بقلم: أحمد غسان سبانو

بقي الين في عزلة عن العالم لمدة طويلة وقد بقي اتصال الين بالدول الأجنبية عبر التجار والتجارة ، أما داخل الين فقد كان أسطورة بعيدة ..

في أواخر القرن الثامن عشر بدأ بعض المغامرين والرحالة والعلماء والأثريين بمحاولات للوصول إلى الين والتجول في أراضيه سواء بالطرق الرسمية أم بطرق خاصة (١).

أما بالنسبة للعرب أبناء الأمة العربية فقد تأخرت زيارات العلماء والرحالة والمختصين إلى الين إلى مطلع القرن العشرين ، إذ كانت أول زيارة (معروفة) إلى الين قد تمت من قبل الصحفي (عبد المسيح الأنطاكي ) صاحب مجلة العمران الصادرة في مصر ١٩٠٧ ، وقد نشر رحلته إلى الخليج العربي والسعودية والين على حلقات في مجلته ( العمران ) .

كذلك قام السيد نزيه المؤيد العظم السوري بزيارة الين بصحبة المستر شارلز كرين الأمريكي ، وبعدها قام بعدة رحلات ، وأصدر كتاباً عن رحلته نشر عام ١٩٣٦ ، وفيه صورة وحديث خاطف عن أحمد وصفي زكريا ونشاطه في الزراعة بالين ، كا قامت جامعة فؤاد الأول ( القاهرة ) بإرسال بعثة إلى الين من أعضائها الدكتور سليان حزين والدكتور خليل يحيى نامي ، وأصدر الأخير كتاباً عن اللهجات الينية عام ١٩٤٦ (٢) .

<sup>(</sup>١) يراجع مقالنا حول الهجرات العربية في مجلة الإكليل العدد الأول . (غ).

<sup>(</sup>٢) كما أصدر كتابين عن النقوش المعينية اليمنية القديمة (م!).

ثم قام العلامة أحمد وصفي زكريا برحلة إلى الين ، تلك الرحلة التي نقدمها الآن . فمن هو أحمد وصفي زكريا وما هي قصة رحلته ؟

ولد في دمشق عام ١٨٨٩ ، وأتم دراسته الابتدائية والثانوية فيها ، ثم انتقل إلى استانبول والتحق بالمدرسة الزراعية العليا وتخرج فيها مهندساً عام ١٩١٢ ، ثم تقلب في وظائف عدة في سورية ولبنان والأردن وفلسطين إلى أن تم استدعاؤه عام ١٩٣٦ للين مستشاراً فنياً زراعياً لمدة ستة أشهر وفقاً لرغبة الإمام يحيى كا سنبين فيا بعد .

وبعدها عاد ليعمل في العراق والأردن ، وفي سورية حيث أحيل على التقاعد عام ١٩٥٠ لبلوغه السن القانوني . وتفرغ بعدها لاستكال أبحاثه ودراساته وإصدار كتبه سواء منها المهنية الزراعية وهي ( الدروس الزراعية ثلاثة أجزاء ، والمحكرة الزراعية ، والمحاصيل الحقلية ( جزءان ) ، أو كتبه التاريخية وهي : عشائر الشام ( جزءان ) والريف السوري ( جزءان ) وجولة أثرية .

وكان عضواً في المجلس الأعلى للعلـوم والآداب . وتــوفي عــام ١٩٦٤ عن عمر يناهز الخامسة والسبعين .

وللين عموماً سحر على زائريه نستشفه من مؤلفات الرحالة الذين جابوا أطراف الين ومجاهلها ، وذاك السحر الذي يشغل بال زائرها وقلبه ، ويترك فيه الأثر الطيب وعشقاً من نوع خاص يدفع به للعودة إليها وإبقاء الصلة معها .

أصيب أحمد وصفي زكريا بعارض هذا العشق ، فعلى الرغ من قصر المدة التي أقامها فيها وعلى الرغ من النشاط الذي أبداه من إيجاد مزروعات جديدة في الين استجلبها من بلاد الشام والعراق وإيطالية ومصر ، بما يتوافق والبيئة الزراعية الينية ، وإنشاء مدرسة زراعية درب بها بعض شباب الين ، فإنه لم يعد يفترق عن الين إطلاقاً ، وإن لم يعد لزيارتها ثانية فقد بقي حتى آخر عمره يتابع

أخبار الين ويدرس نشاطاتها وتطوراتها سواء في حقل الزراعة أم السياسة أم التاريخ أم الآثار .

وفي بحثي ضن إطار إعداد هذه المقالة بين مخلفات العلامة أحمد وصفي زكريا فقد عثرت على الكثير الكثير مما يخص الين وأخبارها ومشاريع كثيرة للكتابة عنها ، وقد علمت أن في الين عدة مخطوطات تعود لأحمد وصفي زكريا سواء في حقل الزراعة أم في حقل التاريخ اليني لكني لاأعرف كنهها .

وقد عثرت على رسائل عدة من مخلفاته تتناول استرار سؤاله عن أحوال الزراعة والحالة الزراعية هناك .

أعود للحديث عن مخلفاته عن الين ، فقد تبين في بعد تدقيقها أن هناك بعض ماسبق نشره على شكل مقالات اعتباراً من عام ١٩٣٦ وما بعدها في صحف ومجلات مختلفة لصحف مصرية ، وهي تضم ستة مقالات بين كانون الثاني ١٩٣٧ وحزيران ١٩٤٠ ، ومجموعها ثلاث وأربعون صفحة .

كا نشر خلال إقامته في الين عدة مقالات في صحف ينية صادرة هناك ، منها « الإيان » الصادرة بصنعاء و « صوت الين » .

ونشر أيضاً في صحيفة تصدر باللاذقية باسم الجلاء .

وفي جريدة التربية الصادرة في حلب ومجلة غرفة زراعة حلب.

ونشر في بعض الصحف الدمشقية ومنها: النصر والقبس والكفاح وألف باء وغيرها.

ونشر في مجلة المعرفة السورية عن رحلته إلى الين أيضاً .

وألقى محاضرة عثرت على نصها الكامل بين أوراقه ، وبقيت اهتامات أحمد وصفي زكريا في الين حتى وفاته ، وقد كان عاقداً النية على إصدار كتاب عن

الين ، يدون فيه رحلته ومشاهداته ، فقام بجمع الكثير من المصادر وحاول العثور على مخطوطات ليستند إليها في كتاباته ، وقد وجدت في مخطوطاته الكثير من أساء الكتب والخطوطات ، كذلك ضمت مكتبته بعض الكتب النادرة عن الين ولاسيا تلك المتعلقة بالرحلات والزيارات ومنها بعض المصادر التركية وبعض كتب كان قد أصدرها بعض رجالات الدولة العثمانية الموفدين للين . كذلك قام بإجراء اتصالات محلية سواء على المستوى الرسمي في الدولة أم على المستوى الشعبي . وأخص بالذكر تلك الاتصالات التي تمت بينه وبين بعض رجال الفكر في الين فاستطاع الحصول على إذن خاص بالاطلاع على مخطوطات يمنية .

وقد عثرت على صورة رسالة مرسلة من القاضي محمد الحجري إلى الشيخ حسين ربحي الواسعي لإطلاعه على مخطوطات يمنية نادرة مثل « روح الروح » وتاريخ الكبسي ونفحات العنبر وسواها ، وقد سمح له بنقل ما يريد من هذه الخطوطات شريطة الموافقة المسبقة على هذا النقل وهذه صورة الرسالة الهامة المؤرخة في ١٧ المحرم عام ١٣٥٥ ه.

معظم حصن لاه ن ان می می رفتوانی دلام ن ¿ الرجاء ان تطلعوا اللاخ م العرز رصى بك على توالانخ في العين العين مثل روح الروح وي ريخ الكبس و مارنج كيدي ی بیر احسینرالقام و در نخور لا الحورالعين وبغية المريد الله ونودلك و كذفك المصحف كرين ه العيمان الكوني وعرضو الخطاط العديم حتى اذا احب نعل رس کتاب من ذلک ستراجع نی نعلم واعرصواعلی ما تردیز مرتت اله دم و اشعارالهاسز. ر مدنی تهم وزن کاه دب وسنی اکم مالای کرن می ۱۶۲۸، مرکوی

واسترت جهود زكريا ومتابعته لتاريخ ومصادر تاريخ الين حتى قبيل وفاته ، إذ عثرت على رسالة موجهة من سفير سورية في لندن جواباً عن رسالة كان قد أرسلها زكريا إليه طالباً مصادر عن تاريخ الين ، والسفير السوري هو السيد عبد الرحمن العظم ورسالته مؤرخة من لندن في ١٩٦٣/١/٢٩ ، أي قبل وفاة زكريا بعدة أشهر وتقول الرسالة :

حضرة الأخ العزيز الأستاذ وصفي زكريا الأكرم .

تلقيت رسالتكم بسرور بالغ وبعد انقطاع أخباركم عنا مدة طويلة . ولكن ما يبهج النفس أن نسمع أنكم بخير وأنكم قد عزمتم على مواصلة التأليف وخدمة الثقافة العربية بالكتابة عن بلد عربي عريق ، عن الين . غير أن الكتب التي ألفت عن الين خاصة نادرة باللغة الإنكليزية ، وأكثر ما يكتب عن هذا البلد يوجد في كتب تؤلف عن شبه الجزيرة العربية أو عن الشرق الأوسط ، كا أن في الموسوعة البريطانية مقالاً ذيل ببعض المراجع وقد أرفقت قائمة بها طياً . أما الحصول على هذه الكتب فأمر صعب جداً لأن طباعتها قدية ، وقد نفدت ومن المكن استعارتها من المكتبات العامة في دمشق أو في بيروت وأعتقد أن المجلس الثقافي البريطاني في بيروت قد يفيدكم في هذا الشأن .

فنأمل لكم التوفيق في هذا العمل القيم وأن نسمع عن أخباركم السارة دوماً والسلام .

السفير عبد الرحمن العظم

لندن ۱۹٦٣/۱/۲۹ .

و يصف أحمد وصفي زكريا أسباب الرحلة إلى الين و يعرض موجزاً سريعاً عن أعماله فيها كما يلي استناداً إلى مقدمة محاضرته التي نوهنا عنها فقال :

طوحت بي الأقدار في مطلع عام ١٩٣٦ إلى الين الذي كان يـوصف بكلمـة

( الداخل إليه مفقود والخارج مولود ) . وكان السبب في ذهابي أن بعض رجالات العرب الأفاضل المهتمين بالقضايا القومية العربية ذهبوا قبلي بسنة إلى اليهن لزيارة المرحوم المتوكل على الله الإمام يحبي حميد الدين الذي كان وقتئذ ملك البن . وكان هذا الإمام شديد التسك بقاعدة (ليس في الإمكان أبدع مما كان ) شديد التعلق بعقلية عصور الانحطاط الماضية ، فأخذ أولئك السادة خلال زياراتهم يحدثونه ويخبرونه بأن الدنيا قد تغيرت عما يعرفه هو ، والأمور قد تطورت ، وأمم الشرق والغرب قـد تقـدمت وسبقتنا بمراحـل ، فعلينـا أن نلحقهـا ونحــذو حذوها فيا ينفع ويضر . ونصحوه وطالبوه في جملة ماطالبوه أن يلتفت إلى إصلاح مرافق بلاده الفقيرة وموارد عيشها الضئيلة ولاسيا الزراعة التي لامورد لشعب الين غيرها ، على أن يرسلوا له مهندساً زراعياً يعمل في هذا الإصلاح . وبعد لأي قبل رحمه الله هذا الرأي ، ولكنه اشترط أن يتم هذا العمل المحتاج إلى عدة سنوات خلال ستة أشهر حددها ولم يزد . ولما رجع أولئك السادة وقع اختيارهم على وكلفوني . وبعد مداولات قبلت بهذه الجازفة ، وذهبت وقمت في تلك المدة القصيرة \_ على الرغم من العراقيل والمثبطات التي صادفتها \_ بأقصى ما يمكن أن يؤتى في خدمة الزراع والغرس واستطعت أن أترك هناك آثاراً خالدة من نباتات وأشجار مثرة وغير مثرة مالم يكن لليانيين عهد بها . جلبتها من سورية وفلسطين ومصر وإيطالية ، وقدت تلاميذ ينيين عامتهم ودربتهم في متابعة ما شرعت به . ثم رجعت عند انتهاء المدة المذكورة ، أحمد ربي على الخلاص من الإمام ، وخلال أعمالي الزراعية المذكورة في صنعاء والأقضية والنواحي التي مكنوني من زيارتها كنت أتنسم المعلومات الجغرافية والتاريخية والعمرانية والاقتصادية وغيرها . فحصلت على نبذ منها نشرتها بعد رجوعي في بعض الجلات العلمية المصرية والسورية . وقد حفزني إلى ذلك النشر وهذه الحاضرة كون الين لا يزال مجهولاً في جملته عندنا معشر مثقفي العرب ، ولم يكتب في اللغة العربية

كتابات كافية عن جغرافيته الطبيعية والبشرية ، وعن أحداثه وكوارثه الكثيرة التي وقعت في العهود الأخيرة . على حين ألف بعض قواد الأتراك وأطبائهم في زمن وجودهم هناك عدة كتب ورسموا خرائط . وقام قبلهم منذ مئتي سنة بعض المغامرين من الرواد الإفرنج ولاسيا الإفرنسيين والإنكليز والألمان .

كان سبب رحلة أحمد وصفي زكريا إذن بعض رجالات العرب الـذين اختاروه لتقديم الخبرة والمشورة في ميدان الزراعة للحكومة اليمنية آنذاك .

وقد تم الاتفاق بين الحكومة الينية وزكريا عن طريق اللجنة التنفيذية للمؤتمر الإسلامي العام ، وكان رئيسه الحاج أمين الحسيني مفتي الديار الفلسطينية وهو الذي قام بتوقيع العقد مع زكريا نيابة عن الحكومة الينية ، ونقدم فيا يلي صورة عن مسودة الاتفاق .

#### صورة مسودة عقد زكريا مع الحكومة المنية

بناءً على الطلب والاعتاد الواردين من قبل صاحب الجلالة الإمام يحيى حميد الدين ملك الين المعظم إلى صاحب الساحة الحاج أمين أفندي الحسيني مفتي الديار الفلسطينية ورئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الإسلامي العام بشأن الاتفاق مع مهندس زراعي وإرساله ليشرف على الأعمال الزراعية في القطر الياني ، فقد جرى الاتفاق بين كل من صاحب الساحة المفتي المشار إليه فريقاً أولاً والمهندس الزراعي وصفى بك زكريا فريقاً ثانياً على المواد الآتية :

رً \_ يتعهد الفريق الثاني بالذهاب إلى صنعاء الين والاشتغال فيها بالأعمال الزراعية الفنية الموافقة لحاجات ومطالب القطر الياني والسعي بتعليم ونشر

أساليب الزراعة الحديثة وطرق العناية بالغراس والزروع النافعة .

٢ ـ يتعهد الفريق الأول إلى الفريق الثاني بأن يسهل له أسباب الأعمال المذكورة في المادة الأولى ويلبي مطالبه المؤدية لتحقيقها في أوقاتها ، ويمده بالأموال والرجال الكافية لذلك .

\* ـ يتعهد الفريق الثاني بأن يبذل قصارى جهده في القيام بالأعمال الفنية المطلوبة منه في المادة الأولى ، وذلك بنسبة التسهيل والإمداد المذكورين في المادة الثانية بحيث لا يكون مسؤولاً عن التعطيل الذي قد يحدث من جراء التأخر بها .

أنه مدة توظف الفريق الثاني في هذه المهمة ستة أشهر فقط . على أنه عند انتهاء هذه المدة إذا وافق كل من جلالة الإمام المعظم والمهندس الموما إليه على تمديدها تمدد حسب الاتفاق الذي ينظم مجدداً إذ ذاك .

ة ـ يتعهد الفريق الأول أن يؤدي إلى الفريق الثاني راتباً شهرياً قدره خمس وعشرون ليرة ذهبية عثمانية ، أو ما يعادلها من الورق النقدي الإنكليزي أو المصري بسعره يوم الدفع ، على أن يبدأ استحقاق قبضه هذا الراتب من يوم وصوله إلى صنعاء .

أ ـ يتعهد الفريق الأول أن يؤدي إلى الفريق الثاني مقدماً وعند الذهاب نفقات سفره من دمشق إلى صنعاء في الدرجة الأولى في السيارات والقطارات والبواخر ، ويتكفل بإعطائه النفقات نفسها عند انتهاء خدمته ورجوعه من صنعاء إلى دمشق .

٧ - إذا كلف الفريق الأول الفريق الثاني السفر من صنعاء إلى أي بلدة أو قرية في داخل البلاد اليانية أو خارجها لأجل الأعمال المتعلقة بوظيفته ، فعلى الفريق الأول أن يؤدي إلى الفريق الثاني نفقات سفره وتجوله في الرواحل

والسيارات ثم تعويض انتقال قدره عن كل يوم نصف ليرة ذهبية عثانية في خارج البلاد البانية وخمسها في داخلها [ أي خمس الليرة الذهبية في داخل البين ] .

 $^{1}$  لن الفريق الثاني مكلف بإنهاء مدة التوظف المذكورة في المادة الرابعة ولا يمكنه تقصيرها إلا لعذر صحي هام . وفي هذه الحالة يتقاضى رواتبه إلى حين يوم مغادرته صنعاء فضلاً عن أجرة الطريق المذكورة في المادة السادسة .

ق - إذا رأى الفريق الأول أن ينهي خدمة الفريق الثاني قبل ختام المدة ستة الأشهر المذكورة فعليه أن يدفع إلى الفريق الثاني راتب شهرين من الأشهر القادمة فضلاً عن أجرة الطريق المذكورة في المادة السادسة .

أ - يتعهد الفريق الأول أن يخصص إلى الفريق الثاني في صنعاء محلاً في أحد المباني الأميرية ليأوي إليها خلال أوقات عمله ، على أن يكون مفروشاً بما يكفي ، ويخصص له أيضاً خادماً لمعاونته في الأعمال الرسمية ، ودابة صالحة لركوبه وتجواله في الأراضي والأماكن التي يدعى للعمل فيها .

11 - عقيب تصديق هذه المقاولة من الفريقين المتعاقدين يدفع الفريق الأول إلى الثاني في القدس راتب شهرين كسلفة ينفقها على تهيئة لوازم سفره ويدفع أيضاً أجرة ذهابه المنصوص عنها في المادة السادسة ، وعلى الفريق الثاني بعد استلامه ذلك أن يتوجه إلى القطر الياني بما يمكن من السرعة .

وبقي الحاج أمين الحسيني مرجعاً لكل خلاف أثناء وجود زكريا في الين كا سير معنا في يوميات زكريا في الين ، وكا يتبين ذلك من مسودة الرسالة الموجهة من قبل زكريا إلى الحاج الحسيني المؤرخة في ١٩٣٦/٣/٣ لـ ١٠ ذي القعدة ١٣٥٥ هـ :

حضرة صاحب السيادة والساحة أمين أفندي الحسني مفتي الديار الفلسطينية حفظه الله .

تحيات واحترامات وافرة . وبعد فقد مض علي في صنعاء الين شهران كاملان لم أتلق خللها من الأخ على أفندي الرشدي سكرتير مكتب المؤتمر

الإسلامي ، أقل جواب على رسائلي العديدة التي بعثتها من القاهرة ومن عدن ومن صنعاء ... وقد كنت وضعت في رسالتي من عدن المؤرخة / ٢١ كانون الأول / ١٩٣٥ الأوراق المثبتة للمبالغ التي أنفقتها في سبيل شراء الأغراس والأدوات والبزور العائدة لمهمتي الزراعية في الين .. وهي مع قائمة مفصلة لنفقات سفري ولنفقات اللوازم المذكورة معاً ، وقد ذكرت لحضرته في رسالة ثانية تاريخها ٧ كانون ثاني ١٩٣٦ أنه بقي لي في ذمة المكتب ٢٩٢٠ قرشاً مصرياً فوق مبلغ المئة جنيه فلسطيني الذي كنت استامته منه ، ورجوته أن يتكرم بإرسال هذا البلغ بالبريد أو بواسطة أخرى إلى ولدي غسان زكريا في دمشق ..

ولما تأخر حضرته عن إجابتي بالكلية خابرت الأخ منيف أفندي وشكوت اليه هذا الإعراض الذي نالني من على أفندي فنالني من هذا أيضاً مانالني من ذاك ، وكتبت إلى حضرة الأستاذ الجليل الشيخ إسماعيل الحافظ بهذا المآل ، فلم يكن حظي من حضرته أحسن من الآخرين المشار إليها ...

وربما كان الأولى أن أراسل سيادتكم مباشرة منذ مغادرتي ربوعكم ؛ لولا ملاحظتي أن هذه السكرتارية مكلفة بملاحظة معروضاتي ونفقاتي حتى النهاية ، وملاحظتي أيضاً كثرة انشغال ساحتكم بأمور هي أهم وأقدم من هذه المسائل البسيطة ، وخشية تصديعكم وسط أعمالكم الكثيرة ..

أما وإن الأخ على أفندي أوجب لي التأثر والانزعاج البالغين من إعراضه عن محادثتي وإهماله مخاطبتي بأمور هي من خصائصه الأساسية جئت بكتابي هذا الفت نظر ساحتكم لذلك وأرجو أن تتفضلوا على الأقل بإمداد عائلتي في دمشق بإرسال المبلغ المذكور أعلاه الباقي لي في ذمة المكتب ، بالنظر للحاجة الماسة التي وقعت بها بمناسبة الكوائن العصيبة التي نشبت وما زالت ناشبة في دمشق ..

هذا ، وإن أعمالي التي أجريتها هنا منذ وصولي كنت شرحتها إلى الأخ منيف أفندي ، الذي لابد أن يكون قد أبلغكم عنها ، وأزيد ساحتكم علماً بأنني

رجعت أمس من زيارتي الثانية في مختلف الأنحاء صحبة اثنين من أنجال جلالة الإمام ، وقد حصلت فوائد كلية من هاتين السياحتين اطلعت فيها على معظم أحوال البلاد وحالاتها وقابلياتها الزراعية الاجتاعية و ... إلخ .

ولا أكتم أن الحالة العامة إجالاً ليست بما يبعث على الانشراح والاطمئنان ، على أنني فيا يخصني من الوجهة الزراعية مشابر على القيام بكل ماسوف يؤدي إن شاء الله لبقاء الأثر الطيب للعاجز ولساحتكم باعتباركم السبب الأصلى في ذلك ..

وختاماً ؛ تفضلوا بقبول فائق الاحترام وبتلبية رجائي بشأن إرسال المبلغ المذكور أعلاه إلى عائلتي المضطرة لذلك وأطال الله بقاءكم سيدي .

صنعاء ١٩٣٦/٣/٣ الموافق ١٠/ ذي القعدة ١٣٥٥ هـ

قام أحمد وصفي زكريا بنقل أشجار ومزروعات تصلح للبيئة الينية وقام بتدريب كادر فني في هذا السبيل. فقد عثرت على ورقة صغيرة تبين مناطق زرع أغراس البرتقال اليافاوي (على سبيل المثال) كا يلي:

| أعلى الرنقل الإي المستوانات |                  |   |  |
|-----------------------------|------------------|---|--|
|                             | فيد              |   |  |
|                             | بإحجر            | - |  |
|                             | ران <i>ي بور</i> |   |  |
|                             | الزرى            |   |  |
|                             | _ المقري         |   |  |

وبقيت أخبار الين وزراعته الشغل الشاغل لزكريا ، ومن ذلك رسالة موجهة من أحد أصدقائه يجيب فيها على استفسار زكريا حول مزروعات الين وأحوالها مرسلة من صنعاء بتاريخ ١٩٣٩/٥/١٦ وهذه صورتها :

#### صنعاء ١٦/٥/١٦٦ الموافق ٢٦ / ربيع الأول ١٣٥٨

عزيزي الأستاذ وصفي بك

تحية واحتراماً: تلقيت بعد الشوق رسالتكم وكانت لي مبعث الذكرى إلى تلك الاجتاعات الأخوية الصادقة، وكل أملي الرجوع بالوقت المناسب كي نعيد ماكنا عليه، ولكن هيهات فالقوم هنا لا يعلمون للوقت ثمناً ولا للواجب وجوداً، فهم في واددٍ، ونحن في واددٍ، ومع ذلك لاأتمكن من إغماط حقهم في وجود القابليات التي إذا هديت ووجهت إلى الطريق المستقيم رجي منها الخير وأنت أدرى هذه البلاد.

حينا وصلت صنعاء كنت مستقلاً في أعمالي ولكن بعد تشكيل وزارة الاقتصاد انضمت إلى ( السيف علي ) الذي أخرج من السجن حديثاً ، والحقيقة أنه خير أبناء الإمام ، إن هو إلا شعلة من الإخلاص والحمية ، وغيرة على البلاد لاحدود لها ، أرجو أن يكون على يده من الأعمال ما يدفع هذه البلاد لكي تكون على المناف البلاد الأخرى .

أخبرت سموه بسلامك وشكرك شكراً جزيلاً ، وأخبرني بوجود الأشجار التي غرستها في بيته ، وطلب مني مرافقته لرؤيتها وسيكون ذلك بكرة صباحاً . أما الأشجار الأخرى فمتوزعة في بيت الجرموزي وبيت المسحار وفي المقام وفي دار السيف عبد الله وفي حمام العليل وفي الروضة والصافية والروض والإهجر وكلها مع الأسف في حالة يرثى لها ، وقد كلفت الأخ طلعت الخربوطلي بملاحظتها لأنه بعد السعي الحثيث تمكنا من إقناع الإمام بوجوب تعيينه مديراً للزراعة لمدة سنتين فعسى أن يتمكن من أداء واجبه بالوجه الأفضل .

أما وضع الين فلا شك من تغيره ولكن ذلك يحتاج إلى وقت ، وإلى صلاحيات لا يوافق الإمام على إعطائها لابنه الآن ، ومع ذلك فقد تحسنت

الأحوال وراجت الأفكار الحديثة ، ويؤمل انتشارها بشكل سيساعد على التقدم السريع ، ولا يسعني ذكر كل شيء عمل حتى الآن ، ولكنني أتربص الفرص للسعي إلى العراق كي أبحث لكم في كل شيء .

قدمت الكتاب إلى راغب بك فشكرك ، والحقيقة إنه لرجل فطن وذكي ، وقد غمرني بلطفه وشملني بأدبه ، وأنا بدوري أشكركم وأشكره على ذلك ، صحته الآن جيدة وقد بلغته سلامكم فانسرَّ جداً وبقينا طول مدة زيارتي له في بحثكم ، وما لاقيتموه من عذاب في هذه البلاد المسكينة .

أرجو تقديم سلامي إلى جميع الإخوان وأتمني لكم الصحة والموفقية .

المخلص

ويتبين من مجمل الرسائل التي قدم السيد زكريا صوراً عنها خلال حديثه عن يومياته في الين ، أن الحكومة الينية حينئذ ، لم تقدم التسهيلات اللازمة له ، ولم تقم بتنفيذ الاتفاق معه كا يجب ، وبقي له بعض الأموال التي لم يستطع قبضها حتى قبيل مغادرته الين .

تلك قصة رحلة زكريا إلى الين ومأساته فيها تجلت في مذكرات يومية كان سجلها المرحوم ، وهو في الين ، يصور فيها ما لاقاه وعاناه بنفسه أو شاهده بأم عينيه .

وقد دعاني إلى جمعها وتنسيقها وتبويبها وإعدادها للنشر أني وجدت فبها صورة حية لفترة من الزمن كانت بعض أجزاء الوطن العربي \_ إن لم نقل كله \_ تعاني من التخلف ما تعاني ، ثم هاهي ذي اليوم تنهض من كبوتها لتزيل عنها بكل ما أوتيت من قوة آثار التخلف كلها ، فتحو الظلمات بنور الحقيقة ، يرفع لواءها الإنسان العربي حيث وجد .

فتسجيلاً للحقيقة ، وإكباراً وإعجاباً بالنهضة والجهود المبذولة في سبيلها وجدت من واجبي أن أحيى هذه المذكرات وأضم بعضها إلى بعض وأنسقها وأبوبها لتخرج إلى الناس في كتاب .

وكان لا بد من وجود هفوات وفجوات في بعض المعلومات وأساء الأماكن والأعلام التي لم يتيسر لي الاهتداء إلى حقيقتها ، وصاحب الكتاب قد مضى إلى ربه تعالى ، والمصادر عن الين قليلة بين يدي ، فقام الأستاذ أحمد راتب حموش مشكورا ، بتكليف من دار الفكر بمراجعة الكتاب وتنقيحه وصنع فهارسه ، كا اتصلت الدار بالأستاذين الجليلين مطهر الإرياني وعبد الفتاح الآنسي ، وهما من أهل الين و يعملان في السفارة الينية بدمشق ، فتفضلا جزاهما الله خير الجزاء بقراءة الكتاب وإيضاح بعض ماغمض فيه . وقد أشرنا في الحواشي بالرمز (م إ ) إلى تعليقات الأستاذ حموش .

ولي وطيد الأمل أن يغفر لي القراء الكرام ما قد يرونه من هنات في الكتاب ، وأن يزودوا الناشر بملحوظاتهم القية لعلها تجد سبيلها إليه في طبعة قادمة .

ولا يسعني إلا أن أشكر لدار الفكر وكل العاملين فيها ما بذلوه من الجهد في تنقيح وإخراج هذا الكتاب .

والله ولي التوفيق

أحمد غسان سبانو

الجمعة ٣ ربيع الأول ١٤٠٦ هـ ١٥ تشرين الثاني ١٩٨٥ م



# مقدمة المؤلف غرائب اليمن كا شاهدتها

طوحت بي الأقدار في مطلع عام ١٩٣٦ إلى الين الذي كان يوصف بكلمة : (الداخل إليه مفقود والخارج مولود) ، وكان السبب في ذهابي أن بعض رجالات العرب الأفاضل المهتين بالقضايا القومية العربية ذهبوا قبلي بسنة إلى الين لزيارة المرحوم المتوكل على الله الإمام يحيى حميد الدين الذي كان وقتئذ ملك الين . وكان هذا الإمام شديد التسك بقاعدة : (ليس في الإمكان أبدع مما كان) ، شديد التعلق بعقلية عصور الانحطاط الماضية . فأخذ أولئك السادة خلال زياراتهم يحدثونه ويخبرونه أن الدنيا قد تغيرت عما يعرفه هو ، والأمور قد تطورت ، وأمم الشرق والغرب قد تقدمت وسبقتنا بمراحل ، فعلينا أن نلحقها ونحذو حذوها فيا ينفع ويضر . ونصحوه وطالبوه في جملة ماطالبوه أن يلتفت إلى إصلاح مرافق بلاده الفقيرة وموارد عيشها الضئيلة ولا سيا الزراعة التي لامورد لشعب الين غيرها . على أن يرسلوا له مهندساً زراعياً يعمل في هذا الإصلاح . وبعد لأي قبل رحمه الله هذا الرأي ، لكنه اشترط أن يتم هذا العمل الحتاج إلى عدة سنوات خلال ستة أشهر حددها ولم يزد .

ولما رجع أولئك السادة وقع اختيارهم علي وكلفوني ، وبعد مداولات قبلت بهذه الجازفة وذهبت وقمت في تلك المدة القصيرة ـ على الرغ من العراقيل والمثبطات التي صادفتها ـ بأقصى ما يكن أن يؤتى في خدمة الزراع والغرس ، واستطعت أن أترك هناك آثاراً خالدة من نباتات وأشجار مثرة وغير مثرة مما لم

يكن لليانيين عهد بها ، جلبتها من سورية وفلسطين ومصر وإيطالية وقدت تلاميذ يمنيين علمتهم ودربتهم في متابعة ماشرعت به . ثم رجعت عند انتهاء المدة المذكورة أحمد ربى على الخلاص من الإمام .

وخلال أعمالي الزراعية المذكورة في صنعاء والأقضية والنواحي التي مكنوني من زيارتها كنت أتنسم المعلومات الجغرافية والتاريخية والعمرانية والاقتصادية وغيرها . فحصلت على نبذ منها نشرتها بعد رجوعي في بعض المجلات العلمية المصرية والسورية . وقد حفزني إلى ذلك النشر وهذه المحاضرة كون الين لايزال مجهولاً في جملته عندنا . معشر مثقفي العرب - ولم يكتب في اللغة العربية كتابات كافية عن جغرافيته الطبيعية والبشرية وعن أحداثه وكوارثه الكثيرة التي وقعت في العهود الأخيرة . لكن ألف بعض قواد الأتراك وأطبائهم في زمن وجودهم هناك عدة كتب ورسموا خرائط . وقام قبلهم منذ مئتي سنة بعض وجازفوا بأرواحهم ، وجاسوا خلال الين وألفوا عنه ونشروا كتباً قية كثيرة في لغاتهم . وكانوا يتهافتون خاصة على زيارة مدينة مأرب عاصمة بلقيس ملكة سبأ للذكورة في التوراة والقرآن الكريم ، والشبيهة بمدينة تدمر عاصمة زنوبيا عندنا .

وقد قتل بعض هؤلاء الرواد في طريقه إلى هذه المغامرة ، وراح ضحية البحث العلمي في تاريخ الين . والجدير بالذكر أن الرائد العربي الوحيد الذي كان السباق بين مثقفي العرب في بلوغ مأرب والكتابة عنها وعن سدها هو مواطننا المجاهد السيد نزيه المؤيد العظم في سنة ١٩٣٦ ، ولحقه بعد بضع سنوات عدد من المصريين المختصين في الآثار وكتبوا ونشروا أيضاً .

وكنت أثناء تجولي واتصالي بمختلف طبقات اليانيين أسمع همساً ولفظاً وشكاوى مرة من قسوة الإمام يحيى وجموده وتخلفه وفوضى إدارته ، هو وأبنائه الذين ولاهم ما لا يستحقون من الوزارات والإمارات ، حتى صرت أعتقد أن

النفوس هناك مكتئبة والخواطر مضطربة ، وأن الين تتخض عن ثورة سوف تطيح بهذا الإمام الذي دام عهد ملكيته ثلاثين سنة أحاط الين بسور حديدي أغلق به منافذ النور ، وخنق الأنفاس ، وجعل الين متأخراً في كل شيء ومحتاجاً إلى كل شيء منعزلاً منكشاً ومجهولاً من كل البشر .

وقد صح ظني وحدث بعد حين ماحذرت وثار طلاب الإصلاح سنة ١٩٤٨ واغتالوا الإمام يحيى ونصبوا غيره . لكن ابنه أحمد \_ وقد كان جباراً بطاشاً أكثر من أبيه ، ومقدوح الخصال والأفعال \_ أسرع واستنفر القبائل الموالية له . وهؤلاء أتباع لكل ناعق ولاسيا إذا أباح لهم مدينة صنعاء . فهجم هؤلاء على صنعاء وقتلوا وسلبوا ونهبوا وقلبوا تلك الثورة المرتجلة .

واستلم أحمد منصب الإمامة والملكية وقطع رؤوس الذين ثاروا عليه . وكان بينهم عدد من الشبان المتعلمين خارج الين . وبقي أربع عشرة سنة يسير على نهج أبيه السقيم بل كان أشد سقها وتخلفاً وطيشاً واستخداماً للجن حتى سموه : ( أحمد الجن ) .

ولما طفح كيله جرت محاولتان لاغتياله باءتا بالفشل قطع فيها رؤوس أخوين له ، وظل يعيش في جو من كراهية الشعب الياني ومقته وتذمره حتى مات في عامنا هذا غير مأسوف عليه ، وبموته انفجر البركان المحتقن وحيل بين ابنه وولي عهده ( محمد البدر ) وبين ما يشتهيه من التربع على عرش الإمامة والملكية ، مع علمه بأن عصرنا الحاضر هو ( عصر الديمقراطيات ) وهو ( عصر المجهوريات ) وهو عصر حكم الشعوب بالشعوب ) لابالحكم الفردي ودعاوى الحسب والنسب .

أجل ياسادتي : حم القضاء على أئمة الين بعد أن دام سلطانهم الروحي والـزمني أحـد عشر قرناً ، وطاح آخر عرش من عروش جبروتهم واستغلالهم

منصب الإمامة وقداسته في استمتاعهم وملء خزائنهم في غير صالح الشعب الياني المنكود الحظ الذين كانوا نكبة عليه وأيّ نكبة .

إن هذا الشعب العربي القحطاني النبيل كان في عهد أسلافه المعنيين والحميريين على قدر كبير من الحضارة والثقافة ورفاهية العيش ورقي الزراعة والتجارة حتى سمى الرومان بلاد الين « العربية السعيدة » ، وشهد بذلك القرآن الكريم في سورة سبأ حين قال ﴿ لقد كان لسبأ في مسكنهم جنتان عن يمين وشال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور ﴾ [سبأ ١٥/٣٤] . وناهيك بالآثار والأطلال والأعمدة والأسوار الموجودة في بعض مدن الين كأرب وصرواح ومعين وشبوة وبيحان البيضاء والسوداء وغيرها . وناهيك بالسدود العظيمة التي كانت تخزن مياه الأمطار المنحدرة من الجبال بين الأودية . وناهيك بالمزارع الزاهرة التي كانت تلك السدود تجري من تحتها الأنهار . وبالنقوش وكتابات الحرف المعروف بالمسند . وهي كثيرة كنت أصادفها خلال تجوالي في ربوع الين .

ولما جاء هؤلاء الأئمة في أواخر القرن الشالث عشر الهجري وتحكموا في الين باسم الشرافة والإمامة وقداستها ، أهملوا تلك الآثار والأعمال ، ونشروا دواعي الخول والتأخر التي منها الحث على زراعة القات ، ولم يخلف واحد منهم أي أثر محود عمراني أو اقتصادي أو ثقافي حتى أوصلوا الين إلى حالة يرثى لها استحق لها اسم « العربية الشقية » ، وجعلوا تاريخهم في الين الممتد منذ أحد عشر قرناً سلسلة من المخازي والمآسى و يا للأسف .

ولما بلغ السيل الزبى قام بعض قواد الجيش الياني الذين شاءت الأقدار أن يتعلموا ويتدربوا من قبل ، خارج الين في بلاد عربية أخرى ، ويروا النور ويندوقوا طعم التحرر والتقدم ،ويتبعوا الانقلابات العسكرية التي جرت في دمشق والقاهرة وبغداد ... ودامًا :

### السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب

قام هؤلاء القواد بثورة جبارة في ٢٦ أيلول الماضي فاستطاعوا أن يزيحوا محمد البدر آخر أولئك الأئمة . وحذر أولئك القواد أن يشابه محمد البدر أباه أو جده المذكورين ويكون الفرع طبق الأصل ، فدكوا صياصي الظلم والاستبداد والرجعية التي كان الين يشكو منها ويئن ، وأسسوا جمهورية عصرية التكوين دعوها ( الجمهورية العربية الينية ) وأعلنوا أنهم سوف يوقظون المجتمع الياني من رقدته التي طولها الأئمة ، وأبقته في مؤخرة الشعوب العربية ، بل شعوب العالم كلها بسبب جور الأئمة وضغطهم وتخلفهم . وأنهم سوف يدفعون هذا المجتمع نحو الحركة والسير في ركب الحضارة الحديثة . واعترفت حتى الآن سبع وعشرون دولة بين عربية وأجنبية بهذه الجمهورية الفتية وستلحقها بقية الدول إن عاجلاً أو أجلاً . وسيفوز البن بما قاله الشاعر أبو القاسم الشابي :

## إذا الشعب يـومـاً أراد الحياة فلابـد أن يستجيب القـدر

وقد كانت جمهوريتنا السورية في طليعة هؤلاء المعترفين لوثوقها بأن الثورة اليانية كانت على حق ونتيجة احتقان وانفجار. وفي اليوم الشاني عشر من شهر تشرين الثاني الماضي ألقى وزير الإعلام السوري الحالي خطاباً في النادي العربي بدمشق بمناسبة الاحتفال بذكرى وعد بلفور واغتصاب فلسطين أكد فيه موقف سورية الواضح من الثورة اليانية فقال:

إن حكومتنا وشعبنا وقفا بلا تردد إلى جانب الثورة الينية ، لأننا نعتبرها رفضاً للتخلف وطموحاً مشروعاً إلى التحرر والتقدم والسير في طرق التقدم الفعال . ثم قال : إننا لم نقف ولن نقف ضد الثورة وضد التقدم وضد إرادة الشعب الياني في أن يكون سيد مصيره وحاكم أمره والمرجع الأول والأخير لسيادته وعزته وكرامته ... إلخ .

إنني ياسادتي انسياقاً بهذا الاعتراف السوري الرسمي أردت أن أشرح لكم نبذاً مما أعرفه من جغرافية البلاد الينية وتاريخها المجهولين لدى كثير من مواطنينا، وأعدد الدواعي التي أوجبت حدوث هذه الثورة، راجياً المولى عز وجل أن ينهيها على خير وسلامة، ويحق الحق ويزهق الباطل، ويحول دون إهراق الدماء العربية الزكية ودون تطور هذه الثورة إلى حرب واسعة النطاق تعمل فيها المصالح الأجنبية الاستعارية عملها بأكف عربية.

أقول: لقد أعلن أولئك القواد من محطة إذاعة صنعاء يوم وثبتهم أسباب هذه الوثبة ، وبثوا آلامهم وشكاواهم العديدة مما كانت تعانيه الإدارة وفوض الأعمال وقطع الرؤوس والشنق والخنق والتكبيل بالقيود الحديدية والسجن بها مدى الحياة دون محاكمة ولا تحقيق وغيرها من المخازي والمآسي التي كان أولئك الأئمة الطواغيت يصبونها على الشعب الياني المغلوب على أمره . وكل ماعددوه كان صحيحاً بل أقل من صحيح على ما يعرفه ويشهد به كل من زار الين مثلنا من عرب وأجانب ورجع كاسف البال حزيناً أسفاً على هذا القطر العربي العزيز القابل لكل عمران وازدهار لو وجد عقولاً نيرة ونوايا خيرة .

ولا ريب في أن أهل الين في مدنه وقراه قد تنفسوا الآن الصعداء لخلاصهم من الكابوس الثقيل الذي كان جائماً على صدورهم . وابتهجوا أي ابتهاج ، والتفوا حول جمهوريتهم العتيدة يؤيدونها ويدافعون عنها وينصرون الحق على الباطل . وقابلت الشعوب العربية كلها ثورة الين بالتأييد ورجاء النصر والتوفيق ، لأن هذه الشعوب تريد أن ينهض شقيقها الين من كبوته ويسحق الماضي البعيد الأسن ، ويلحق ركب الحضارة العالمية الذي تأخر عنه كثيراً ليعتزوا به ويفخروا .

وللين أيها السادة لدينا نحن السوريين ذكريات مؤلمة وانطباعات رهيبة يعرفها المسنون الذين أدركوا أوائل قرننا الماضي. فقد كانت بلاد الين توصف

بأنها مقبرة الجيش العثاني في ذلك الحين . وهذا الجيش إن كان نصفه تركياً من أبناء الأناضول فنصفه الثاني كان عربياً من بلاد الشام (سورية وفلسطين ولبنان) . فقد كانت تذهب من بلادنا العساكر كتائب وراء كتائب ، وجموع الأفراد الجديدة أفواجاً بعد أفواج . فلا يرجع منها إلى موطنه بعد خدمة أربع أو خمس سنوات إلا الثلث أو الربع وربما أقل . وندر من بين هؤلاء الراجعين من لم يكن عليلاً أو هزيلاً أو مشوهاً بعاهة . كل ذلك من جراء الحروب والمعارك والأمراض وتبدل المناخ ونقص العناية وغيرها من الأسباب التي كانت في أواخر العهد العثاني تفتك بالجنود الذاهبين . فما من بلدة أو قرية في بلادنا العربية والشامية إلا تذكر الين بالأسي لأن لها هناك عشرات وربما مئات من الشهداء والمفقودين والمعلولين والمشوهين الذين راحوا ضحية ذلك العهد المشؤوم ، يقابلهم وعصبيتهم ويستفزونهم للوثوب على الدولة ومناجزتها القتال والعراك . لا لأجل صالح الين العام بل لكي يستعيد لهم سلطانهم الروحي والزمني ، ويجبوا الضرائب والصدقات و يكنزوا الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله والوطن .

أجل إن كثيراً من ضباطنا وقوادنا السوريين القدامى علوا في الين أيام العهد العثماني ، وخاضوا معاركه وقاسوا شدائده ومرائره ، فمنهم من استشهد ودفن هناك ، ومنهم من رجع بعد لأي وشقاء طويلين ، فأدركنا من هؤلاء العقيد زكي العظمة والعقيد عارف التوام والمقدم رشدي الجبان والمقدم كامل العشي وغيرهم . كا أدركنا من الأحياء العميد تحسين العنبري الذي حاول تنظيم الجيش الياني دون جدوى . كا رجع ينتابه المرض ودواعي الموت بسبب هذه الجيمة المرحومان أمير اللواء تحسين الفقير وأمير اللواء مصطفى وصفي السمان ، ويضاف إلى هؤلاء عدد كبير من السوريين المدنيين رجال الإدارة أو التعليم أو القضاء الشرعي أو الطب رحمهم الله جميعاً .

هذا والحديث عن شؤون الين وشجونه وغرائب مناظره ومآسيه ، والين كله غرائب ومآس ، حديث طويل عريض لاتتسع له محاضرة واحدة . ويكفي أن أذكر لكم غيضاً من فيض فأقول : إنك لو هبطت اليوم الين لرجعت حالاً القهقرى ، ووجدت نفسك أمام مشاهد تاريخية وأوضاع اجتماعية قديمة تعود إلى ما قبل قرن أو قرنين . فكل شيء هناك لا يزال من الطراز الذي أكل الدهر عليه وشرب ، فالجلوس والاتكاء على الحشايا والمساند لا على الكراسي ، والطعام على السماط المعدود على الأرض لا على الموائد ، والأثاث في البيوت والثياب والأزياء والهيئات والعادات والتقاليد لا تزال كا كان يتحدث عنه أجدادنا ، وقد صارت في بلاد العالم مما يعرض في المتاحف الأثرية .

ولا تزال بلاد الين بلا مدارس عصرية عالية أو ثانوية وبلا معامل ومصانع وبلا أطباء بشريين أو بيطريين وبلا صيدليات ومستشفيات إلا ماندر، والموجود منها في بعض المدن بلا وسائل وبأدوية كاذبة ، والمرض هناك إما أن يشفى الفقير بقدرة قادر أو يموت . ومن ثم كانت الأمراض منتشرة والوفيات كثيرة ولا سيا بين الأطفال ، وليس هناك من الصحف سوى جريدة صغيرة اسمها ( الإيان ) تصدر في الشهر مرة . ولولا أن الإذاعة قد دخلت منذ بضع سنوات لبقوا في عزلتهم ورقدتهم لا يدرون من أمور الدنيا شيئاً .

وليس هناك محاكم نظامية ولا دوائر رسمية أصولية ولا دستور ولا حياة ديمقراطية ولا مجلس نيابي يمثل الشعب ويتحدث عن مصائبه ومطالبه . والحكم كله أوتوقراطي ( استبدادي مطلق ) وثيوقراطي ( روحاني ) غير مستند إلا على إرادة فرد واحد هو الإمام الذي هو على حد تعبيرهم ( طاعته من طاعة الله ومعصيته من معصية الله ) . فالإمام يتداخل في كل كبيرة وصغيرة وفي أعظم الأمور وأحقرها ، والإمام هو الين والين هو الإمام .

وعلى الرغم مما ذكرته ففي الين وعند شعب الين محاسن كثيرة تستحق

الذكر، وتدل على أن الين قابل لكل عمران وازدهار، فعاصمة الين صنعاء مثلاً في نجد منبسط وسط منطقة الجبال العالية. ترتفع عن سطح البحر ٢٣٦٠ متراً. وهي ذات مناخ جاف صحي وهواء سَجْسَج (١) عليل، لاتزيد درجة الحرارة فيها على ٢٥ صيفاً ولا تهبط إلى أكثر من درجة أو درجتين فوق الصفر شتاء، وهي مدينة كبيرة بقدر حمص أو حماة عندنا. وتشبه دمشق بعض الشبه لوجودها في سفح جبل شاهق اسمه (نقم) نظير جبل قاسيون عندنا وأعلى منه ثلاث مرات، وفيها دور وقصور شاهقة ذات ثلاث أو أربع طبقات، وجوامع ومآذن مرتفعة وأسواق ومتاجر وحدائق وحمامات ومدارس ومبان حكومية وثكنات ومستشفيات عسكرية مما أبقاه العهد العثماني.

وفي مدن الين شعب لطيف ذكي له كل الاستعداد للتطور والتقدم ـ لو وجد من يحكمه بالعدل والإحسان وسداد الرأي ـ وكثير من مراكز الأقضية والنواحي يشملها هذا الوصف الذي ذكرته .

واليانيون وأخص بالذكر أهل القرى أرباب الفلح والزرع الذين يسبونهم هناك (قبليين) هم من أشجع الناس وأصبرهم على تحمل المشاق والمتاعب، وأبرعهم في حروب العصابات في الجبال. ينطلقون ويقفزون في المرتفعات والمنحدرات كالفهود. فلا تشعر كيف نبتوا من بين الصخور ومخابئ القلاع والوعور، وهم يحسنون الكر والفر والكون والتحصن والرمي بالبنادق والطعن بخناجرهم المعقوفة التي يسمونها (جنبيات). وقد صاولوا الجيش العثماني وأرهقوه طوال عشرات السنين على الرغم من شهرته بالبسالة والجلادة وتفوقه بالمدافع والوسائل الحربية.

وبعد ذهاب العثمانيين عقيب الحرب العامة الأولى وتفرد الإمام يحيى بحكم اليمن كله أنشأ جيشاً شبه نظامي مؤلفاً من جنود مرتزقة ساه ( الجيش المتوكلي

<sup>(</sup>١) سجسج : بوزن جعفر لاحر فيه ولا برد . وفي الحديث : الجنة سجسج ( ح ) .

المظفر)، لكن هؤلاء القبليين أتباع لكل ناعق، لكل من يستغل فقرهم المدقع وجهلهم الطامي وسذاجتهم العارمة، بالنقود والوعود الكثيرة البراقة. كان اعتاده عليه في توطيد الأمن الداخلي وقمع ثورات القبائل. وهو أشبه بالدرك. وكان عنده جيش آخر غير نظامي اسمه (جيش الدفاع) مؤلف من أبناء القبائل، كانوا يجلبونهم كل عام لمدة شهر يدربونهم ثم يصرفونهم. وقد تولى كبر هذا التدريب مواطننا المرحوم أمير اللواء تحسين الفقير. أما الجيش البراني فلا يدرب وإنما يسلط على المواطنين.

ولكن ( الجيش المتوكلي المظفر ) كان معدوم القيمة الحربيمة في المعدارك الدولية ، لا لأن البسالة والجلادة تعوزانه ، بل لأنه كان بغاية التقتير والشح ، فراتبه ضئيل جداً لا يجاوز خمة الريالات في الشهر له ولأسرته ، وبطنه جائع وجسمه غير مكتس كا ينبغي ، عاري الساقين ، حافي القدمين ، عليه أن يمشي بهذا الحفاء في الجبال والأوعار مئات الكيلومترات ، وإذا ذهب بحملة عسكرية فطعامه على أهل القرى التي يحل بها ، وإذا أطلق الرصاص عليه أن يعيد الخراطيش إلى المستودع . وإذا مرض أو جرح فأجرة مداواته تقطع من راتبه الضئيل . هذا إلى أن ضباطه وقواده وسلاحه وعتاده من مخلفات الجيش العثماني القديمة . وليس في هذا الجيش إحالة على التقاعد . وكل جندي أو ضابط عليه أن يخدم من المهد إلى اللحد . وقد كنت أرى أثناء العرض الجد والابن والحفيد في يخدم من المهد إلى اللحد . وقد كنت أرى أثناء العرض الجد الوطني ( المارسليز ) حظيرة واحدة ، ينشدون بملء أشداقهم ( الزامل ) أي النشيد الوطني ( المارسليز ) الماسة والبطولة في أبناء الوطن وتحض على فداء الأرواح في سبيل الوطن كان الخاصة والبطولة في أبناء الوطن وتحض على فداء الأرواح في سبيل الوطن كان بقي في ذاكرتي بما كانوا يجارون به .

يامن يخالف أمر مولانا ويعصيه لابــــد من يـــوم تراه

لابد من يوم يشيب الطفل فيه والطير يرسي في ساه ... الـــخ

إن هذا النشيد الغريب العجيب الخيف يدلكم على ضروب الوعد والوعيد والإرهاب التي كان الأعمة يسوسون شعبهم بها بدل العدل والإحسان اللذين أمر الله بها ، ويدلكم على أن الذين قاموا بالثورة الأخيرة لتحقيق الآمال التي كانت تجيش في صدور أبناء الين كانوا على حق ، وكل الحق فيا فعلوه .





# الحديث التاريخي تاريخ اليمن قبل الإسلام وبعده

ليس تاريخ الين القديم وغموض أخباره مما شغل بال المتأخرين فحسب ، بل قديماً اضطرب مؤرخو العرب في أمره ، وحماروا في اختلاف قصصه ، واختلطت الحقائق بالخرافة في أخباره ، فقال ابن حزم بعد أن ذكر ملوك التبابعة : « وفي أنسابهم اختلاف وتخليط وتأخير ونقصان وزيادة » .

وقال ابن خلمدون : « اختلفت أحوالهم واتفقت أسماء كثير من ملوكهم ، ووقع اللبس في نقل أيامهم ودولهم . فلنأت بما صح منها متحرياً جهمد الاستطاعة ... إلخ » .

إلا أن هؤلاء المؤرخين رحمهم الله ، على الرغ من ترددهم وحيطتهم هذه ، لم تخل منقولاتهم من الاضطراب الذي منه شكوا ، فأدرجوا القصائد والأبيات المنسوبة إلى بعض ملوك بني حمير في وصف فتوحهم وانتصاراتهم الموهومة أو المبالغ بها جدا ، وهي منظومة باللغة العربية العدنانية ، في حين كانوا يعرفون أن لغة أولئك الملوك حميرية تختلف عن العدنانية إلى حد بعيد ، وقد دل على ذلك كلمة قديمة قالها أبو عمرو بن العلاء وهي : « مالسان حمير وأقاصي الين بلساننا ولا عربيتهم بعربيتنا » كا دلت أيضاً الكتابات السبئية الحميرية المكتشفة حديثا ، وهل ينظم المرء بغير لسانه ، ومن أين لأحدهم الذي أسموه تبعاً أبا كرب أن يقول :

لستُ بـــالتبّـع اليانيّ إن أم تركض الخيل في سواد العراق ٢٣ ـ

أو تـؤدي ربيعــة الخرج قسراً لم يعقهـا عـوائـق العـوّاق

فأين الين من سواد العراق حتى تصل خيله وتركض فيه ، ناهيك بالصين والمغرب اللذين زعموا أن غيره من التبابعة بلغها وافتتحها ، بل من أين له أن يعرف من يعمر ثلاث مئة وعشرين سنة .

ومن أقوالهم: إن أول أجيال العرب من بني سام ، انتقلوا إلى جزيرة العرب من بابل لمازاحهم فيها بنو حام ، فسكنوا جزيرة العرب بادية خيمين . فهذا القول يبعد عن رأي المحققين المتأخرين من جهة ويقرب من جهة أخرى ، فبعده في أن المتأخرين يرون أن بني سام نشؤوا في قلب جزيرة العرب ، ولما ضاقت بهم هذه الجزيرة هجروها وتدفقوا نحو أطراف العراق والشام ومصر ، وتركوا عيش البداوة وتحضروا . وقربه في أن المتأخرين يرون أيضاً أن بعض بني سام وأسموهم المعنيين ـ وسيأتي حديثهم ـ جلوا بعد حين من العراق لما زاحمهم الأريون ، وجاؤوا إلى الين موطن آبائهم الأولين وأنشؤوا فيه أول دولة عرفها التاريخ فيه ، أي إن هؤلاء انتقلوا من حاضرة إلى حاضرة لا من حاضرة إلى بادية .

وفيا يختص الين قالوا ماخلاصته: إن دولاً عديدة تعاورت الحكم في الين من أقدم الأزمان ، منها العادية والقحطانية والحميرية ، فقوم عاد من بني سام الذين تقدم القول إنهم انتقلوا إلى جزيرة العرب من بابل لما زاحمهم فيه بنو حام ، وأن مواطنهم الأولى كانت بأحقاف الرمل بين الين وعمان وحضرموت والشحر ، وأنهم اتصل ملكهم وعظم طغيانهم وعتوهم ، ولما بادوا خلفهم قوم لم يذكروا من أين أتوا ، بل أسموهم ( القحطانية ) وحسبوهم أجداد عرب الين ، ولقبوهم بالعرب العاربة ، كا لقبوا قوم عاد بالعرب البائدة ، وقالوا : إن القحطانيين اقتبسوا العربية من العاديين ، وإن من القحطانيين سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان باني مدينة مأرب وسدها ( كذا ) .

وقد تأيد قسم كبير مما ذكره هؤلاء المؤرخون والجغرافيون بفضل مكتشفات علماء الآثار من الإفرنج الذين خاطروا بأنفسهم وتمكنوا من الوصول إلى بعض المدن والأماكن التاريخية في مشارق الين ، وأخصها مأرب وأماكن عديدة أخرى في أحقاف الرمل التي تقدم ذكرها ، ولاسيا في برية الجوف الممتدة من غربي تلك الأحقاف إلى سفوح جبال الين الشرقية \_ وفيها العاصمتان المذكورتان \_ ما برحت حتى الآن ممتنعة على علماء الآثار لا يستطيعون أن يصلوا إليها ، ليبحثوا وينقبوا في أطلالها ونقوشها ، وهي أمثال شبوة وروثان والعَبْر ووبار وهِزَم وبيحان وبراقش والبيضاء والسوداء وغيرها .

وبعض هذه المدن والأماكن إما مطمورة تحت الرمال السافية ، أو خاو على عروشه تفعل فيه الأعاصير والهوام ، أو هو على خرابه يسكن بين أطلاله أعراب همج لا يدينون لسلطة ماحتى ولا لحكومة صنعاء ، ولا يدعون غريباً أياً كان يصل إلى مواطنهم هذه حذراً من أن يغتصب لهم الكنوز التي يتخيلون وجودها تحت الأنقاض ، كا ثبت ذلك للسائح الألماني هنغريس في شبوة وبيحان حينا مر بها مغامر من حضر موت إلى الين .

وقد قال جغرافيو العرب الذين تقدمت أسماؤهم عن هذه المدن : إنها أسماء مدن ومواضع ومخاليف بالجوف من الين كانت لملوك حمير وفيها حصون وقصور ومبان عجيبة (كذا).

وقال نشوان الحميري عن وبار مانصه: « وبار اسم أرض كانت لعاد في مشارق الين ، وهي اليوم مفازة لا يسلكها أحد لانقطاع الماء ، ويوجد بها قصور ، وقد كستها الريح بالرمل ، ويقال إنها كانت لأهل الرس وهم أمة من ولد قحطان ، والله أعلم » . ا ه . .

ولا يسع المتأمل في تاريخ الين القديم إلا أن يعجب من وجود تلك المدن

والمواضع والخاليف بين الرمال والمفاوز ، وكيف أنها تحتوي على حصون وقصور ، وعلى مبانٍ وقصور وصفت بكلمة ( عجيبة ) ، وأيـد ذلـك الأثريون الـذين بلغوا ورأوا بعضها .

وقد توصلت بعد التأمل إلى أن تلك المدن والمواضع في إبان ازدهارها كانت وسط إقليم ظواهره الجوية مواتية من حيث اعتدال الهواء ، ووفور الأمطار ، وخصب التربة ، وسهولة العلّ والنهل ، من الصهاريج والآبار المترعة بمياه الأمطار الوافية ، ومن السيول الدافقة في كثرة أو قلة من جبال الين وأنحائه الشرقية وأن هذه المؤاتاة ظلت دائمة منذ تكون القطر الياني في الأطوار الجيولوجية ، إلى فجر التاريخ والقرون القديمة التي تلته ، أضف إلى ذلك أن تلك المدن والمواضع كانت على قارعة مسالك تجارية عظيمة كا كانت تدمر وسط بادية الشام .

واستعجبت بعد ذلك أنه قد حدث في أرض الين وجباله البركانية هزاهز عنيفة طمست كل أو جل ينابيعه التي كانت تدفع بالغدران السارحة نحو براري الجوف وأحقاف الرمل ، وحدث في سائه ماغير ظواهرها الجوية ، وجعل كيات الأمطار تتناقص قرناً بعد قرن إلى حد أصبحت لا تكفي للعل والنهل ، وجاءت عوامل خارجية أيضاً قضت بتغير المسالك التجارية من البر إلى البحر ، وحرمت سكان الين من أكبر موارد رزقهم ، فانحط شأن المدن والمواضع المذكورة وهجرها سكان الين من أكبر موارد رزقهم ، فانحط شأن المدن والمواضع المذكورة وهجرها وقفار تشكو العطش والجدب والخواء ، بعد أن كانت مغمورة بالري والخصب والعمران ، ولا غرو فالبلاد تشقى وتسعد كالعباد .

إن هذا الاستنتاج الذي وصلت إليه تؤيده الأدلة الكثيرة البارزة للعيان في كل القطر الياني ، وقد سبق أن قلت في ( حديث الين )(١) المنشور في مجلسة

<sup>(</sup>١) ينظر (حديث حديث الين ـ الظواهر الجوية ) فيا سيأتي من فصول هذا الكتاب (ح)

وقد زادني إيقاناً بما ذكرت ما قرأته نقلاً عن كتاب (الربع الخالي) لمؤلفه عبد الله فيلي (البع الموحش وشاهد عبد الله فيلي) فقد قرر هذا المؤلف ـ بعد أن اخترق ذلك الربع الموحش وشاهد أدلة جيولوجية كافية للاستدلال ـ أن البقاع الغربية من الربع الخالي حافلة بالخصب والعشب في عصور سحيقة تعود إلى ماقبل التاريخ ، وأن أودية الأفلاج ومقرن والدواسر ونجران وتثليث ... الخ . التي تهبط من جبال عسير نحو الربع الخالي كانت أنهاراً تصب في بقاعه الواسعة ، وأنه لما جفت هذه الأنهار وأصبحت أودية كا هي اليوم غاض الماء . وجف المواء ، فأقحلت تلك البقاع وأقفرت .

<sup>(</sup>١) الغيول جمع غيل وهو الشجر الكثير الملتف ، وكل واد فيه ماء (ح)

<sup>(</sup>٢) (الربع الخالي): عبد الله فيلي.

فإن صح هذا الرأي عن أودية عسير والربع الخالي فهو أشد صحة عن أودية الين وأحقاف الرمل وبراري الجوف المجاورة له في جنوبه ، وإن هذه الأودية والأحقاف والبراري لما كانت ذات أرض وساء سمحتين لبثت صالحة لارتواء البشر وعيشهم فقطنها أقوام كثيرون وتجاوروها ، فنهم من قضى ومضى قبل أن يعرف التاريخ كا جرى بقوم عاد وأهل الرس ، ومنهم من أبقى له آثاراً وأخباراً موثوقه بها شرع التاريخ يدونها منذ القرن الخامس عشر أو الرابع عشر قبل الميلاد فحسب .

ويظهر أن العطش والجدب اللذين حصلا من تطور العوامل الجيولوجية وتغير الظواهر الجوية بدأًا بأحقاف الرمل وسادا فيه ، أما المدن والمواضع التي كانت في غربي الأحقاف ، أي في برية الجوف الواقعة في سفح جبال الين ،فقد ظلت تلك العوامل والظواهر مؤاتية على قلة ، حملت سكانها الذين رأوا ماحل بأهل الأحقاف على بناء السدود فوق الأودية الهابطة من الجبال المذكورة ، وأتقنوا هذا العمل وأكثروا منه بعد في بقية أنحاء الين ، وكان أشهرها وأعظمها (سد العرم) الذي كان يروي مدينة مأرب وما حولها . وكان مبنياً على وادي ذنة الجامع لمعظم مياه الجبال المذكورة (۱) .

وقد حفظ أهل مأرب أن خصب تربتهم واخضرار الأودية المذكورة يدومان كلما دامت عنايتهم بترميم سد العرم وغيره وحفظها من الصدع ، حتى ضعف حالهم في القرن السادس الميلادي ، فعجزوا عن الترميم فخرب سد العرم ، وخربت مأرب وجناتها بسبب ذلك ولأسباب أخرى سيأتي ذكرها ، واندرس العمران من براري الجوف حتى لم يبق منه في يومنا إلا أثر ضئيل ، وانحصر في أنحاء الين الغربية على النحو والمبلغ اللذين سيأتي ذكرها .

وليس الأمر منحصراً في براري الجوف بل إن في أرجاء البن وحضرموت

<sup>(</sup>١) ( الربع الخالي ) : عبد الله فيلبي .

كثيراً من الأطلال الأثرية الدالة على عمران وازدهار عريقين في التقدم ، وكنت أشاهد أثناء تجوالي في مدن الين وقراه على جدران الدور والمساجد وأبوابها عتبات وأحجاراً منقوشة بالخط السبئي الحميري ( المعروف بالمسند ) تنتظر من يحل رموزها ، ولا يزال الأهلون ينبشون عن الأطلال والمواضع القديمة عاديات غينة ونقوشاً مكتوبة بالخط المذكور ينقلونها إلى (عدن ) ، ويبيعونها من غواة هذه السلع وتجارها من الإنكليز وغيرهم .

وقد جمعت حكومة عدن بعض تلك الآثار وحفظتها في متحف صغير معروض للزوار ، لكن حكومة صنعاء لم تقم بعد بما يماثل هذا العمل الهام ، ويرجى أن يأتي يوم تقدر فيه قدر هذه الآثار قبل أن يقضى عليها بالمرة ، وقد يكون في أقلها حجاً وشأناً ما يميط اللثام عما برح العلماء يتحسرون على معرفته .

أما علماء الإفرنج الذين ذكرنا أسماء بعضهم وقلنا: إنهم عنوا بالين زيارة وتنقيباً وبحثاً ، والذين حذا حذوهم من الشرقيين في تحقيق التاريخ وتطبيقه على الآثار والنقوش ، نخص بالذكر منهم جرجي زيدان مؤلف (تاريخ العرب قبل الإسلام) فقد جاءت مكتشفاتهم وبحوثهم عن الين أجلى بياناً لتاريخه مما ذكرت العرب وأكثر إعلاء لشأن سكانه القدماء . وقد قدمنا أن أبعد ما وصل إليه علم هؤلاء عن تاريخ الين ، لا يتعدى حدود القرن الرابع عشر أو الخامس عشر قبل الميلاد .

وفي تلك الحقبة المتأخرة من عصور التاريخ الأولى هبط الين قوم اسمهم ( المعينيون ) (1) واستعمروا الطرف الشرقي منه المعروف بالريف ، وقد قدمنا أن أول عمران الين حدث في براري هذا الطرف حيث الآن الرمال السافية والفلوات الخالية إلا من بعض الأعراب الهمج . وهؤلاء المعينيون لم يعرفهم مؤرخو العرب ولا ذكروهم . وإنما ذكروا في بعض أشعارهم مدينة ( معين ) التي كانت عاصمة

<sup>(</sup>١) المعينيون: نسبة إلى مدينة معين.

المعينيين ، كا ذكروا مدنا اخرى خربة أسموها براقش والبيضاء والسوداء .

ومعرفة الإفرنج بالمعينيين حصلت من بعض أخبار التوراة وتواريخ اليونان ومن النقوش الكتابية التي اكتشفها العالم الأثري هاليفي سنة ١٨٦٩ م في مدينة معين المذكورة ، وهي تقع إلى الشمال الشرقي من مأرب وكانت خربة مجهولة .

وأصل المعينيين غامض ، لم يعرف كيف نبتوا في الين ومن أين أتوا . وقد ذهب المؤرخ جرجي زيدان إلى أن أصلهم من عمالقة العراق الذين كان لهم دولة عظيمة في بابل دامت بين القرن الرابع والعشرين والحادي والعشرين قبل الميلاد ، ومن أشهر ملوكها حورابي . وأنه لما زالت شوكة العرب الساميين بزوال تلك الدولة على أثر مزاحمة الآريين ، نزح بعض أهلها فراراً من أولئك المزاحين ، وكان المعينيون من جملة القبائل التي نزحت ، وإذ كانت قد تعودت الحضارة ولم يعد يطيب لها التجول في البادية التمست مقراً تقر فيه فنزلت الين وتوطنت الجوف .

وقد استدل المؤرخ المذكور على قوله من تشابه أساء الملوك في الأمتين: البابلية والمعينية كأب يدع واليفع وحصن صديق وتبع كرب، ومن اشتراكها بأساء المعبودات وأسس الاعتقادات وطرق العبادة ومن الأحوال الاجتاعية والسياسية، ويوافق ذهابه هذا ماذكره ابن خلدون من أن أول أجيال العرب من بني سام انتقلوا إلى جزيرة العرب من بابل لما زاحمهم فيها بنو حام، إلا أنه في حالة قبول هذا الذهاب الذي تغلب عليه الصحة، تبقى معرفة السبب في اختيار المعينيين الجوف دون غيره من بقاع الين الشرقية والغربية، ألعله كان إذ ذاك أرضاً خصبة وساء سمحة أكثر من غيره، ومعرفة ماكانت عليه بقية بقاع الين المذكورة، أكانت خالية خاوية وهو مالا نظنه، ومعرفة حالة الجوف المذكور، ومن كان يسكنه، وكيف لم يترك هؤلاء السكان أثراً ولا خبراً، وكيف استظهر ومن كان يسكنه، وكيف لم يترك هؤلاء السكان أثراً ولا خبراً، وكيف استظهر

عليهم المعينييون وحلوا محلهم ؟ هذه غوامض نضيفها إلى ساقدمناه من المشاكل التي مابرحت في حاجة للتحقيق والجلاء .

قالوا: بعد أن حل المعينييون في الجوف الياني واستعمروه أسسوا فيه دولة ذات عز وسلطان ، وشادوا المحافد والقصور على مثل ماعرفوا في بابل ، وتعاطوا التجارة بمختلف السلع ، واقتبسوا الأبجدية الفينيقية ، ودونوا لغتهم بحرف خاص بهم يتنوع بتوالي الأجيال حتى صار إلى الحرف المسند الذي كتبت به اللغة الحيرية بعد ، وبلغ عدد ملوك هذه الدولة الذين عثر النقابون على أسائهم في أنقاض معين ستة وعشرين ملكاً . وأنهم كانوا يعرفون باسم مزواد . وأن نفوذ المعينيين التجاري امتد إلى شواطئ البحر المتوسط وخليج فارس ، وأن مسالكهم التجارية كانت ممتدة في أواسط جزيرة العرب ، وأن محطاتهم ومستعمراتهم انتشرت حتى شالي الحجاز بدليل النقوش المعينيية التي عثروا عليها في العلا شالي المدينة المنورة وفي الصفا شرقي حوران وغيرها .

وفي العصور القديمة كانت مسالك التجارة بين الهند وإفريقية وبين آشور وفينيقية ومصر، منحصرة في موانئ الجزيرة العربية كعدن وقانا (حصن الغراب) وظفار ومسقط، وفي الطرق البرية الممتدة في صحاري الجزيرة المذكورة. فكانت السفن تأتي من الهند وإفريقية حاملة السلع المختلفة وفي مقدمتها خشب الآبنوس وريش النعام والذهب والعاج والآفاوية والطيوب وأخصها البخور والمر اللذان كان لهما سوق نافقة في المعابد، والعقاقير والأصباغ والحرير والمنسوجات، فيتلقفها تجار المعينيين، ويسيرون بها وسط الصحارى والحرير والمنسوجات، فيتلقفها تجار المعينيين، ويسيرون بها وسط الصحارى المذكورة متنقلين من محطة إلى أخرى، وقد كانوا أقاموا هذه الحطات وحصنوها للذكورة متنقلين من محطة إلى أخرى، وقد كانوا أقاموا هذه الحطات وحصنوها السلامة قوافلهم حتى يصلوا إلى العراق أو الشام أو مصر، وهي بلاد كانت إذ ذاك رافلة بالحضارة والترف يتهافت أغنياؤها على شراء تلك السلع، ثم ترجع تلك القوافل مثقلة بمنتوجات الشرق الأدنى، كالحبوب والزيوت والخور والمصنوعات

المختلفة تبعث بها في سفن المحيط الهندي إلى بلاد الشرق الأقصى ، وقد ظلت القوافل أهم الوسائل مدة قرون طويلة .

وقد أثرى المعينيون من هذه التجارة والنقل ثروة عظيمة وازدهرت حضارتهم وبنوا عدة مدن في الجوف كان المؤرخ اليوناني استرابون ذكرها باسم ميناي وبثيل وكارنا وناسكوس. وقد اكتشف هاليفي هذه المدن وقرأ أسماءها عليها بالحرف المسند. وهي التي قلنا إن العرب كانوا يعرفونها ويذكرونها في أشعارهم وينسبها جغرافيوهم إلى الحميريين، ويسمون الأولى معين والثانية براقش والثالثة سوداء والرابعة بيضاء. قال الهمداني في كتابه الإكليل ( ١٢٤/٨ طبعة بغداد ): ومن محافد الين براقش ومعين وهما بأسفل جوف أرحب في أصل جبل هيلان وهما متقابلان. فمعين خراب خاوية على عروشها. وأما براقش فقائمة، وأسماء أهلها مكتوبة بالحرف المسند، يسكنها بدو الأوبر من بلحرث بن كعب ... الخ وفيها يقول علقمة ذو جَدَن:

وقد أسوا (براقش) حين أسوا<sup>(۱)</sup> ببلقعـــة ومنبســط أنيــق وحلوا من ( معين ) حين حلوا لعـزهم لــدى الفــج العميــق

وقال الهمداني أيضاً: وبالجوف سوى براقش ومعين: البيضاء والسوداء، مأثرتان فيها آثار عجيبة وقصور أخر خربة بين الجوف ومأرب، يعدن الناس فيها الذهب القبوري ودنانيرهم ودراهمهم على صور. اه.

ونذكر تصديقاً لكلام الهمداني أن في متاحف أوربة اليوم كثيراً من النقود المنقولة من الين وعليها صور الملوك وأسماؤهم وأسماء المدن التي ضربت فيها بالحرف المسند، والرموز سياسية أو اجتاعية أو دينية. ونذكر أيضاً أن أخبار المعينيين التي مابرحت قليلة وغامضة تكاد تشبه ما يقال في القرآن الكريم عن قوم

<sup>(</sup>١) أَسُوا : سكنوا وأقاموا ( ح ) .

عاد ذوي العبث والبطش والجبروت وأصحاب الأنعام والبنين والبنات والعيون . وقد قدمنا أن مؤرخي العرب جعلوا منشأهم من بابل وحسبوا مساكنهم بين الين وعمان وحضرموت . فهل المعينييون هم العاديون ، ذلك ما يتبادر إلى الذهن و يحتاج للتأكد .

هذا وقد ظل المعينيون ينعمون برفد وسؤدد طائلين نحو سبعة قرون ثم غلبهم السبئيون وأبادوهم وخلفوهم في السيادة والتجارة وذلك حول سنة ٦٥٠ قبل الميلاد . والدولة السبئية هي المعروفة لدى العرب بالقحط انية والحيرية والعرب العاربة ؛ لأن سبأ في عرف العرب من أعقاب قحطان .

وقيل: إن السبئيين جاؤوا إلى الين من الحبشة في القرن الثامن أو التاسع قبل الميلاد، فأقاموا بجوار المعينيين وخالطوهم واقتبسوا لغتهم وديانتهم وحضارتهم وزاحموهم في امتلاك بعض أنحاء الين وجعلوا عاصمتهم صرواح، تشهد بذلك الكتابات المعينية التي اكتشفت وفيها ذكر لوجود السبئيين في الين. وإن بعض ملوك المعينيين مثل (خالي. كارينا صادوق) و ( يحثيل ريام) كانا في الزمن الذي كان فيه ملوك سبئيون. والمظنون أن هذا كان بين ٧٠٠ و ٢٠٠ سنة قبل الميلاد.

ويقال : إنه جاء في كتابة معينية ما يفيد أن السبئيين وقبيلة أخرى اسمها خولان ، كانوا يشنون الغارات على الطريق المؤدية من نجران إلى معان في جنوبي الشام ، وقد أشار كتاب أيوب من التوراة إلى هذه الغارات .

وما زال السبئيون يزدادون بسطة في الثروة والقوة حتى ظهروا على المعينيين الأسباب مجهولة ، لعلها للوهن الذي قد يكون أصابهم كا يصيب عادة الأقوام التي تسترسل في النعيم والترف بمرور الأجيال ، في حين كان خصومهم في إبان نهضتهم وفتوتهم ، وما إن وطد السبئيون نفوذهم حتى أنشؤوا دولة كبيرة كانت كسالفتها دولة تجارة وقوافل وزراعة وجعلوا عاصمتهم ( مأرب ) وزينوها بالقصور والدور

والشوارع والأعمدة والهياكل الجميلة التي لاتزال أطلالها تــدهش الزائرين بروعتها وجمال هندستها .

ويظهر أن السبئيين رأوا الظهواهر الجهوية في براري الجهوف مالت إلى التحول ، وأن الأنهار التي كانت تتدفق من جبال الين الشرقية نحو تلك البراري تضاءلت وصارت أودية وغدراناً ، ففكروا بالانتفاع من سيول تلك الجبال التي كانت تذهب سدى ، فبنوا سد العرم في مأرب ، وسدوداً أخرى في كثير من أنحاء الين ، وحضرموت ، وأتقنوا فن الري وتوزيع المياه فتقدمت الزراعة وأثروا منها كانوا أثروا من التجارة والنقل . وقد حملتهم تلك الثروة على العناية بالعمران فبنوا الحصون والمباني العظية والهياكل الشامخة في الين وحضرموت وما بينها ، وتفننوا بزخرفتها وتزيينها بالنقوش والتاثيل والأعمدة ، وشادوا حولها الأسوار المنيعة ، وفرشوها بالديباج وأواني الذهب والفضة .

وكان سد مأرب من أعظم أعمال العمران في الين ، شاهده في القرن الرابع الهجري الجغرافي الياني أبو الحسن الهمداني وذكره في كتابه الإكليل (ج ٨) إلا أنه ظل غير معروف أو موصوف بدقة إلى سنة ١٨٤٣ م لما زاره الأثري (آرنو) ورسم خريطته وأفاض في وصفه . كا زاره هاليفي وغلازر في سنتي ١٨٦٩ و ١٨٩٥ والسيد نزيه المؤيد الدمشقي في سنة ١٣٥٥ هـ/ ١٩٣٦ م ، وأفاض في وصفه أيضاً في رحلته . وهذا السد جدار ضخم بنوه في باب وادي ذنة بين جبلي بلق (١) لتجتع سيول جبال الين الشرقية وراءه في فصل الأمطار ، وتتصرف من ثم لري السهول الممتدة حول مأرب .

وفي هذه السهول كانت الجنتان الواقعتان عن يمين مأرب وشماليها كما جاء في القرآن الكريم في سورة سبأ . وكانت هذه السهول والجنان تشبه غوطة دمشق أو

<sup>(</sup>١) حبلي بلق : هما جبلان ( بَلَق الأيمن ) و ( بلق الأيسر ) وبينهما بني سد مأرب ( م إ ) .

أكثر على ما يظهر وتفيض بالغلال والثار. وقد عثر الأثريون المذكورون في أنقاض هذا السد على نقوش كتابية بالحرف المسند استدلوا منها على أن بناته هم ( سمعهلي ينوف ) وابنه ( يثعمر ) بدأا به وأكمله خلفاؤهما .

وفي تلك الحقبة شرع البطالسة خلفاء الإسكندر المقدوني في مصر يبنون السفن ويمخرون في البحر الأحمر وينقلون السلع بين موانئ الشرق والغرب ، إلا أن هذه المنافسة لم تؤثر تأثيراً يذكر في تجارة السبئيين وقوافلهم . فقد ظلوا يمدون جميع الهياكل المصرية والفينيقية بالبخور والطيوب وغيره . وكا اشتهر السبئيون بالإقدام والنشاط في الأعمال التجارية والزراعة اشتهروا بالبسالة في الحروب ، حتى إنهم صدوا حملة القائد الروماني يوليوس غالوس وأرجعوه عن أسوار مأرب . وقد كان قصدها طمعاً بما بلغه من ثروتها وترف أهلها . حدث ذلك في سنة ٢٤ ق . م ، وهذه الحملة الرومانية وإن أخفقت لكنها عرفت الرومانيين ببلاد العرب وجعلت مؤرخيهم يذكرونها ويذكرون البن خاصة ويصفونها بالعربية السعيدة .

ويذكر أن الدولة السبئية قضت دورين في حياتها : الأول لما كانت عاصمتها في صرواح ، وهي الآن قرية متهدمة ولكن لاتزال آثارها وأطلال قصورها ظاهرة ومأهولة ببعض السكان ، تبعد عن مأرب نحو خسين كيلو متراً إلى الجهة الغربية ، وقد كانت الدولة السبئية في هذا الدور تحاول النهوض ومزاحمة المعينيين ، وكان لرؤسائها حينئذ ملوك ، وكان لهم لقبهم « مكرب سبأ » ، إلى أن انتهى هذا الدور سنة ٦٥٠ ق . م .

والدور الثاني لما انتقلت العاصمة من صرواح إلى ممأرب واختص الملوك بالسلطة الزمنية وصار لقبهم ملك سبأ . وهذا الدور هو أزهى عصور الدولة السبئية ودام أكثر من خمسة قرون .

ظل السبئيون في يسار وترف زائدين وإذا تصدعت السدود رمموها إلى أن ظهرت بوادر ضعفهم ، وفقدت قوافل البر ماكان لها من الشأن ، وذلك بتقدم فن الملاحة لدى الرومانيين الذين خلفوا اليونان بعبور الطرق المائية في البحرين الأبيض والأحمر مكان الطرق البرية المعرضة لخطر غارات البلاد وقطاع الطرق دائماً ، فضعف شأن السبئيين ، وتحولت غايتهم من شرقي الين الذي مالت ظواهره الجوية من الخصب إلى الجدب أكثر من قبل ، وانتقلوا إلى الين الأعلى فعمروا في مدينة ريدان وهي الآن قرب بلدة يريم الحالية ، وعمروا مدينة صنعاء أيضاً فأخذت مأرب بالتقهقر .

وانتقلت الدولة في سنة ١١٥ ق . م إلى الحميريين ، وهم من فروع السبئيين أو من أتباعهم ، وبالإمكان أن تعد دولتهم تتمة دولة السبئيين ، وكان ملوكهم يدعون ملوك سبأ وريدان ، ثم لما فتحوا حضرموت أضافوا كلمة : وحضرموت ، وكان حكام المقاطعات أو المخاليف يدعون بالأقيال أو الأذواء ، كذي يزن وذي جدن وذي أشرع .

ونقل الحميريون عاصمتهم إلى صنعاء ، وكانت دولتهم دولة حرب وفتح ، فقد نبغ من ملوكها وأقيالها من فتح البلاد الجاورة كحضرموت وعمان ، ودافع الأحباش الذين كانوا يطمعون بالين ويهاجمونه الفينة بعد الفينة ، بدؤوا بذلك منذ القرن الرابع الميلادي .

وورث الحميريون تجارة السبئيين وزراعتهم وصناعتهم ، وزادوا فيها ركوب سفن البحر فوق ماكان لهم من قوافل البر . وأتقنوا فن جر الأثقال والريازة فبنوا مدناً وحصوناً وقصوراً شاهقة متعددة الطباق ، حتى بلغت فيا قيل عشرين سقفاً في قصر غدان الذي كان في صنعاء ، أما الآن فلا يزيد عدد طباق قصور صنعاء الحالية على الخسة أو الستة ، وأجادوا استثار جبال الين ، فحولوا منحدراتها

السحيقة إلى حقول مدرجة لا يزال أعقابهم سكان الين الحاضرون يقلدونها ، وأكثروا من عدد السدود وعنوا بترميها كلما تصدعت ، فلم يغادروا قطرة تذهب سدى كا تذهب الآن وياللأسف ، وحفروا المناجم واستخرجوا المعادن وصنعوا الطيوب والعطور وتاجروا بها وأثروا .

وما زال الحميريون في بلخ وترف وظهور وعلو يلد ، حتى زاد حسد الأحباش وطمعهم بهم ، فاتخذوا اضطهاد أحد ملوك حمير لنصارى نجران حجة ، وكان اسم هذا الملك الحميري يوسف ذي نواس ، وكان متهوداً يجبر الناس على التهود و يضطهد المتنصرين و يحرق بعضهم في الأخاديد ، ولما استجار نصارى نجران بقياصرة بزنطية كلفوا هؤلاء الأحباش محاربة ذي نواس ، فجاء الأحباش بهذه الحجة وانقضوا على الحميريين سنة ٥٢٥ م وغلبوهم بعد حرب ودفاع شديدين وعاشوا في بلادهم . ومن المؤسف أنهم خربوا القصور و بعثروا الآثار والنقوش الكتابية وقضوا على عمران الين كله الذي كان نتيجة جهود اثنين وعشرين قرنا في عهود المعينيين والسبئيين والحميريين . وما عملوه أنهم نشروا الديانة النصرانية واضطهدوا مخالفيها حتى أنهم بنوا في صنعاء كنيسة عظية دعوها ( القليس ) أرادوا أن تنافس الكعبة في مكة فيحج إليها العرب . لكنهم لم يفلحوا بذلك وأخفقت الحملة التي بعثوها إلى مكة لهدم الكعبة سنة ٥٧٠ م .

ولما عظم بلاؤهم على أهل الين وطال ، استنجد هؤلاء بالفرس فأنجدوهم بخصومهم المعينيين رغبة باستعار الين ، وأرسلوا مع رئيس اليانيين حينئذ ، وكان اسمه سيف بن ذي يزن جيشاً اشتبك مع القوات الحبشية وانتصر عليهم وطردهم ، بيد أن اليانيين انتقلوا من نير الأحباش إلى النير الفارسي الذي غدر بالين واحتله في حين أنهم كانوا قادمين لنجدته ، وقد أضعفت هذه الحروب الدولة السبئية وزاد ضعفها بتهدم سد مأرب ، فكان تهدمه الأخير الذي حدث حول سنة ١٤٢ أو مع مصيبة الأحباش ، وما أتوه من التهديم والتفظيع ، وغلبة المسالك

البحرية على البرية نهائياً ، وتحول الظواهر الجوية في مشارق الين وبراري الجوف من خصب إلى جدب ... كل ذلك كان سبباً في انتهاء عمران الين القديم وزوال سعادته التي بهرت عيون الرومان ، وضياع استقلال أهله ، لأن الفرس ولًوا نوابهم حكم الصين وبسطوا نفوذهم على جنوبي الجزيرة العربية ، كا كان منبسطاً على شاليها وشرقيها وما زالوا حتى ظهر الإسلام وانتشر في الين .



## خلاصة تاريخ اليمن بعد الإسلام

عمال النبي عَلِيلَةِ والخلفاء: لما أسلم باذان نائب كسرى ، ولاه النبي عَلِيلَةٍ على جميع مخاليف الين ، وبعث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وعدداً من الصحابة لنشر تعاليم الإسلام في أنحاء الين .

وبقي باذان حتى مات بعد حجة الوداع ، فولى النبي عليه الصلاة والسلام ابنه شهر على صنعاء ، وولى ولاة آخرين على بقية الين إذ قسمها إلى عشر عالات ، إلى أن خرج الأسود العنسي متنبئا ، فلما قتل العنسي رجع عمال النبي إلى أعمالهم ، ولما توفي الرسول عليه الرسول عليه الله الين ، فحاربهم الخليفة أبو بكر رضي الله عنه وأرجعهم إلى الإسلام ، وتوالت عماله وعمال من كان بعده من الخلفاء .

ولما استتب الأمر لأبي بكر في الجزيرة العربية شرع يستنفر قبائل العرب للجهاد في سبيل دعوة الإسلام ، فنزحفت منها جحافل جرارة ، كان لليانيين والحضرميين منها نصيب في الفتوحات الإسلامية التي بدأت في عهد أبي بكر ودامت إلى عهد من جاء بعده من الخلفاء الراشدين والأمويين ، وضربت من الجزيرة إلى حدود الصين والهند شرقاً والأطلنتيك غرباً ، وظل الخلفاء المذكورون يندبون قبائل العرب للغزوات ويستحثونهم للفتوحات بدون انقطاع ، لأنهم مادة الإسلام وعصبه ، فكانت القواصي تأكلهم ، والحروب تفني منهم مئات الألوف .

ويظهر أن الخلفاء المذكورين وعمالهم في الين لم يتسع لهم الوقت والفكر لإعادة عمران الين وتشييد سدوده ، بل اكتفوا بإقرار الأمن وجبي الخراج

واستنفار القبائل إلى الجهاد . فخلا كثير من ديارهم الأصلية ، وصفرت الجزيرة عامة واليمن خاصة ممن يكفي للتعمير والتشييد المذكورين . فكان في ذلك ضرر بليغ دامت أثاره إلى يومنا هذا .

وتوزعت فلول القبائل اليانية الزاحفة في الأقطار المفتوحة ، وظلت محتفظة بأسائها اليانية على الرغ من تعاقب الأجيال ، إلا أن روح العصبية الجاهلية التي عقى الإسلام على أثرها ، وشدد في النعي عليها ، ذر قرنها بعد في أوائل العهد الأموي ، بين اليانيين والقحطانيين ومنافسيهم من القيسيين والنزاريين ، وانتشرت في الأقطار المفتوحة ولاسيا في الشام وخراسان والأندلس ، ودامت هذه الروح الخبيثة عصوراً عديدة ، تشب نارها تارة وتخمد أخرى . سالت بسببها دماء غزيرة كانت من أكبر العوامل في ضعف الأمة العربية ، وتغلب الأعاجم على أمرها ، وزوال مجدها من تلك الأقطار .

ومن أحداث تلك الحقبة في الين ، الاقتتال الذي جرى بين عمال علي ومعاوية إلى أن استتب الأمر لمعاوية ، ومنها نهوض عبد الله بن يحيى الكندي الحضرمي سنة ١٢٩ هـ بدعوة الإباضية ، وطلبه الخلافة لنفسه من مروان بن محمد الأموي ، وزحفه واستيلائه على صنعاء ومكة المكرمة والمدينة إلى أن جهز عليه مروان جيشاً قتله وأخمد فتنته ، ومنها انصراف رؤساء الين إلى التنازع والاختلاف .

ولم تزل عمال الخلفاء متوالية على الين في عهد الأمويين إلى أيام المأمون العباسي . ولما ظهرت دعوة الأشراف العلويين بالنواحي ، جماء منهم إبراهيم بن موسى الكاظم إلى الين سنة ٢٠٠ هـ واستخلصه من عامل المأمون ، واستفحل أمره ، وكان يسمى الجزار لكثرة من قتل وسبى ، ولكن أمره لم يتم ، لأن المأمون لما بلغه اختلال أمر الين وانتشار دعوة الأشراف العلويين فيه ، وجه إليه محمد بن

إبراهيم بن زياد بن أبيه ، ضامناً له صيانته من العلويين ، فقدمها سنة ٢٠٣ هـ وفتح تهامة بعد حروب ، واحتل مدينة زبيد سنة ٢٠٤ هـ وصيّرها كرسياً لملكته ، وعظم أمره بعد ذلك في كل الين وحضرموت ، وصار ملكاً مستقلاً إلا أنه كان يخطب لبنى العباس ويحمل إليهم الخراج والهدايا .

دولة بني زياد ٢٠٣ هـ - ٢٠٠ هـ : ثم صار الملك في أبناء محمد المذكور، ولما رأى هؤلاء بعد ، ماحل ببني العباس من الضعف ، استبدوا وألفوا دولة بني زياد ، وصاروا يحكون التهائم داعًا والجبال أحياناً . ومن مشهوريهم الذي طالت مدته واتسعت سلطته وثروته أبو الجيش إسحاق بن إبراهيم المتوفى سنة ٢٩١ هـ . وكان مبلغ جبايته فيا قيل ١٣٦٦٠٠٠ من الدنانير الغثرية (١) ماعدا ضرائبه على مراكب السند وعلى العنبر الواصل بباب المندب وعدن أبين ، وعلى مغائص المؤلؤ ، وعلى جزيرة دهلك (١) ومن بعضها وصائف ، وكانت ملوك الحبشة من وراء البحر يهادونه و يخطبون مواصلته . ودامت دولة بني زياد نحو قرنين إلى أن انقرضت سنة ٤٠٠ هـ .

دولة بني يعفر ٢٤٧ هـ - ٣٨٧ هـ : وفي عهد بني زياد كان في الجبال دولة اسمها دولة بني يعفر ، لمؤسسها يعفر بن عبد الرحيم الحوالي ، وكانت قاعدتهم صنعاء إلا أن أمراءها كانوا يدفعون الخراج إلى بني زياد في زبيد ، كأنهم عال لهم ، كا كان بنو زياد نواباً للخلفاء العباسيين .

دولة الأئمة الزيدية: لما اشتدت قسوة الخلفاء العباسيين على الأشراف العلويين وأخفق هؤلاء في وثباتهم العديدة التي قاموا بها لنيل الخلافة في العراق والمغرب والحجاز وجرجان وطبرستان، وقتل منهم بالتتابع أناس كثيرون وكان

<sup>(</sup>١) غثر: اسم موضع بتهامة يظهر أنه كانت تضرب فيه الدنانير.

<sup>(</sup>Y) دهلك : جزيرة في وسط البحر الأحر قريبة من الساحل الإفريقي ، نفي إليها الشاعر الأحوص المتوفى سنة ١٠٥ هـ .

منهم صاحب الدعوة الزيدية ، زيـد بن حسن بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، خرج زيد هذا على هشام بن عبـد الملـك الخليفـة الأموي فقتل وصلب سنة ١٢٥ هـ .

واستر القتل والتشتيت في هؤلاء الأشراف من قبل الأمويين والعباسيين إلى أن التجأ أحدهم إلى الين في سنة ٢٨٠ هـ ، وهو الحسين بن القاسم الرسي ، فكان من عقبه أمّة الزيدية في الين ، وأول من خرج منهم ابنه يحيى في صعدة شالي الين وتلقب بالهادي سنة ٢٨٨ هـ ، ونشر دعوته الزيدية ، وحارب بني يعفر ، وملك صنعاء وما بينها وصعدة ، وحارب أيضاً علي بن الفضل القرمطي ، ثم ارتجع بنو يعفر البلاد التي أخذها ، ورجع هو إلى صعدة ، وبعد موته في الرجع بنو يعفر البلاد التي أخذها ، ورجع هو إلى صعدة ، وبعد موته في المحدة ، وبعد موته ف

وعلي بن الفضل المذكور ، رجل نشأ في تلك الحقبة في الين الأسفل ، كان قرمطي المذهب ادعى بعد بالنبوة وأباح لأتباعه كل المحظورات ، كشرب الخر ونكاح البنات والأخوات وسائر المحارم ، واستفحل أمره في كل الين وقتل خلقاً كثيراً ، واستمر أمره ثلاث عشرة سنة . وحاربه الإمام الهادي إلى أن مات مسموماً سنة ٢٠٣ هـ وانطفأت فتنته .

دولتا بني نجاح وبني الصليحي ٤٠٧ هـ - ٥٥٣ هـ: وبعد انقراض آل زياد سنة ٤٠٧ هـ، حكم التهائم فروع منهم كانوا عبيدهم وعبيد عبيدهم ، منهم عبد اسمه نجاح ، استقل بملك التهائم أربعين سنة . ولما مات خلفه ابنه سعيد الأحول ، فثار عليه رجل من أمراء الجبال اسمه الصليحي ، كان يدعو للفاطميين أصحاب مصر ، في حين كان سعيد وأبوه من قبل يدعو للعباسيين ، واغتصب الصليحي زبيداً ، لكن سعيداً عاد وهاجم الصليحي وقتله ، وظلت زبيد تتعاورها أيدي أبناء الصليحي تارة وسعيد بن نجاح أخرى ، والغارات دائرة بينها إلى أن قتل سعيد فخلفه أخوه ، ثم أبناء أخيه إلى أن انقرضوا سنة ٥٥٣ هـ بينها إلى أن قتل سعيد فخلفه أخوه ، ثم أبناء أخيه إلى أن انقرضوا سنة ٥٥٣ هـ

وبقي أمر اليمن ، في تقلقل ، الجبال لرجل وتهامـة لآخر ، وعـدن لغيرهمـا إلى أن ظهرت دولة بني المهدي .

دولة بني المهدي ٥٥٤ هـ ـ ٤٦٥ هـ: ملك منهم ثلاثة ، وكانت عاصمتهم زبيداً ، ولكن لم تطل مدتهم كثيراً . أولهم علي بن مهدي الجيري ، كان في بدء أمره رجلاً صالحاً وواعظاً ، فال إليه الناس واستفحل شأنه واعتصم بالحصون ، ثم حاصر زبيداً عقيب موت آخر بني نجاح واستخلصها من عبيدهم . وبعد موته ملكها ابنه ثم حفيده ، إلى أن قدم تورانشاه بن أيوب وقضى عليه ، وكان مذهب على بن المهدي ، التفكير بالمعاصى وقتل مخالفيه في العقيدة .

دولة بني أيوب ، ٥٦٥ هـ - ٦٢٠ هـ : كانت دار ملكهم زبيد ، وأولهم الملك المعظم تورانشاه بن أيوب ، وسبب قدومهم إلى الين أن السلطان صلاح الدين بن أيوب وأهله كانوا خائفين من نور الدين محود زنكي ، فاتفق رأيهم على تحصيل مملكة غير مصر ، فإن قصدهم نور الدين قاتلوه ، فإن هزمهم التجؤوا إلى تملك المملكة ، فجهز صلاح الدين أخاه المعظم شمس الدين تورانشاه إلى الين في سنة ٢٦٥ هـ ، وكان صاحبها عبد النبي بن علي بن المهدي ، فحاصره تورانشاه في زبيد حتى طلب الأمان وأسره واستخلص زبيد منه ، ثم استخلص عدن من أصحابها بني زريع ، وفتح صنعاء ودانت له بلاد الين كلها . ثم رجع إلى دمشق أصحابها بني زريع ، وفتح صنعاء ودانت له بلاد الين كلها . ثم رجع إلى دمشق بأموالها .

ولما مات تورانشاه سنة ٥٧٦ هـ ، أرسل صلاح الدين أخاه الثاني الملك العزيز سيف الإسلام طغتكن بن أيوب ، وجعله والياً على الين ، فجاء طغتكن وقبض على نواب أخيه الذين كانوا يتنازعون واستصفى منهم أموالاً عظيمة ، وظل يحكم في الين خمس عشرة سنة ، بنى خلالها قلعة جبل التعكر وقلعة حب وحصن وكوكبان وسور صنعاء وسور زبيد سنة ٥٦٣ هـ ، ثم ملك بعده ابنه

العزيز إسماعيل ، وكان فيه هوج وخبط فأساء السيرة فقتله أمراؤه ، وملك بعده أخوه الناصر أيوب ، وكان صغيراً ، فقام بتدبير مملكته أحد مماليك أبيه ، ولما مات الناصر مسموماً سنة ٦١١ هـ خلفته أمه مدة وظلت تنتظر وصول أحد من بني أيوب لتتزوج به وتملكه البلاد ، فجاءها أحدهم وهو سليمان بن سعد الدين بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب وكان فقيراً يحمل الركوة على كتفه ، ويتنقل مع الفقراء (۱) فأحضرته وولته ، فلأ الين ظلماً وجوراً واطرح زوجته وولية نعمته ، فبعث إليه عمّه الملك الكامل محمد أحد أبنائه المسعود ( يوسف المعروف بصلاح الدين ) فاعتقل سليمان وتولى الين سنة ٦١١ هـ ثم كره المقام فيه فرجع قاصداً الشام سنة ٦٠٠ هـ ، وأناب عنه عمر بن علي بن رسول الغساني الذي كان أستاذ داره ، فتغلب على الين وانتهت دولة بني أيوب وكانت مدتها ٥٧ سنة .

دولة بني الرسول الغسانيين ٦٢٠ هـ ـ ٨٥٨ هـ: أصل هؤلاء تركان ، كنهم زعوا أنهم عرب من أعقاب جبلة بن الأيهم آخر ملوك بني غسان ، صاحب القصة المعروفة مع الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وأن بعض أحفاد جبلة كان اندمج في عشيرة تركانية فصاروا من التركانيين ، ولكنهم عرب غسانيون في الأصل .

وقد كان أحدهم خدم الخلفاء العباسيين وكانوا يرسلونه رسولاً إلى خدمة صلاح الدين الأيوبي ، وأحسنوا الخدمة ، فبعثهم مع أخيه تورانشاه إلى الين ، وبرز بينهم علي بن رسول ، استقر نائباً لبني أيوب حتى مات فخلفه ابنه ( نور الدين عمر ) ، وتلقب بالملك المنصور واتسعت سلطته ، وفي عهده ظهر الإمام شمس الدين أحمد الزيدي ، واستفحل أمره في الجبال فحاربه الملك المنصور وغلبه .

<sup>(</sup>۱) أبو الفداء ١٠٨/١

وبنى المنصور في الين كثيراً من المساجد والمدارس، وله في مكة مدرسة كبيرة، وظل مالكاً إلى أن اغتاله بماليكه الذين كان استكثر منهم. وذلك في سنة ١٤٧ هـ، فخلفه ابنه ( المظفر يوسف )، وحارب الإمام أحمد الزيدي وغيره من أغة الزيدية مراراً، وكان عالماً فاضلاً، صفا له ملك الين وطالت مدته ٤٧ سنة، وكان يؤدي أتاوة لملوك مصر الماليك وتحفاً وهدايا دامت حتى زمن أعقابه، ولما مات سنة ١٩٤ هـ خلفه ابنه ( الأشرف عمر ) وكان كأبيه وجده عالماً فاضلاً ومدبراً، ظل سنتين فقط، فخلفه أخوه ( المؤيد هزبر الدين داوود ) حارب الأئمة الزيدية مراراً وكان يتغلب تارة ويغلب أخرى، وتبع المذهب الشافعي واشتغل بالعلم واعتنى بجمع الكتب، حتى اشتملت خزائنه على مئة ألف مجلد، ويراً العلماء.

ولما مات سنة ٧٢١ هـ خلفه ( المجاهد علي ) ، ظل ملكاً ٤٣ سنة .

ولما مات سنة ٧٦٤ هـ خلفه ابنه ( الأفضل عباس ) فهضت أيامه في الفتن ، وكان يهاجمه أمَّة الزيدية وأشراف مكة وتثور عليه القبائل ، وكان منصرفاً إلى العلم والتأليف .

ولما مات سنة ٧٧٨ هـ خلفه ابنه ( الأشرف إسماعيل ) ، فمرت أيامه بسلام ، وظل خمساً وعشرين سنة ، ثم توالت بعده الملوك ، وثـارت في زمنهم فتن كثيرة ، وضعف أمرهم إلى أن انقرضوا سنة ٨٥٨ هـ وانتقل الملك إلى وزرائهم بني طاهر .

كانت دولة بني الرسول في الجملة ، دولة علم وأدب وخزائن كتب وإنشاء مدارس وتأليف في التاريخ والطب وغيرهما ، مما عز نظيره في بقية دول الين بله دول الشرق كله في تلك العصور وبعدها .

وصف القلقشندي في صبح الأعشى ص ٥٠١ زيهم وشعارهم وأرباب وظائفهم وعاداتهم في إنشاء الدواوين واقتدائهم بالسلاطين الماليك المصريين في الأبهة وذكر

كثرة أموالهم ولهوهم وعنايتهم بالتجار وأرباب الصناعات وإكرامهم للغرباء والقصاد ، وأن أحدهم لا ينزل في أسفاره إلا في قصور مبنية له في منازل معروفة من بلاده ، فحيث أراد النزول بمنزلة وجد بها قصراً مبنياً ينزل فيه . قال : « وإنما تجمّع لهم الأموال لقلة الكلف في الخرج والمصاريف والتكاليف لقلة أعوانهم ولأنهم محجوبون ببحر زاخر وبر منقطع من كل جهة ، ولأن الهنـد يمـدهم بمراكبـه ويوصلهم ببضائعه ، وكانوا مع أئمة الزيدية في المشاجرة والمهادنة تــارة والمفــاسخــة أخرى . وكان مشتاهم في زبيد ومصيفهم في تعنز ويمتلكون كل التهائم الغربية والجنوبية والين الأسفل بما فيها تعز ولحج وعدن والشحر، وكانوا يقدمون إلى السلاطين الماليك في مصر الضريبة المقررة والهدايا والتحف في كل سنة ، ويستنجدون بهم عند العجز ، وتأتيهم من مصر الجنود وتؤازرهم فيا يطلبونه من إقرار الأمن أو تسأييد السلطنة . ويسذكر من مسؤلفي الكتب بينهم : المظفر يوسف بن عمر لـه ( المعتمد في مفردات الطب ) مرتب على الحروف الهجائية ، طبع في مصر في مطبعة مصطفى البابي الحلى ، وله كتاب في صناعة الإصطرلاب وعملها ، عليه إجازات من علماء الهيئة ، وهو من مخطوطات الخزانة التيورية في مصر على مابلغني . والأفضل عباس بن على ، له ( نزهة العيون ) في تاريخ اليمن و ( طبقـات فقهـاء اليمن ) و ( مختصر ابن خلكان ) ، وابنــه الأشرف إسماعيل له ( المسجد المسبوك والجوهر المحكوك في أخبار الخلفاء والملوك ) .

وقد جمع الشيخ على بن الحسن الخزرجي أخبار هذه الدولة في كتاب أسهاه ( العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية ) طبع في مطبعة الهلال في مصر سنة ١٣٢٩ هـ ـ ١٩٦٦ م على نفقة أوقاف ذكرى السيد حبيب الأسكتلاندي .

دولة بني طاهر ٨٥٩ هـ - ٩٤٥ هـ : زع هؤلاء أنهم من أعقاب الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز ، ولا يعلم كيف ومتى دخلوا الين وصاروا وزراء لبني الرسول ، وقوي شأنهم حتى طمعوا بالملك لما ضعف سادتهم .

أولهم الظافر عامر بن عبد الوهاب ، أخذ بلاد الين بعضها من بني الرسول وبعضها من أئمة الزيدية إلى أن قتل في حربه معهم قرب صنعاء ، فخلفه أخوه ( المجاهد علي ) سنة ٨٧٠ هـ ، وكان هذا جواداً عالماً بنى مدارس عديدة ، وجلب لها أساتذة من مكة وغيرها ، ثم خلفه ابنه ( الظافر عامر ) سنة ٨٩٤ هـ ، وكان عادلاً وحباً للعلم والعلماء ، حارب أئمة الزيدية في الجبال وغلبهم واستولى على صنعاء ، فأوت فلولهم إلى صعدة . وفي عهده ظهر البرتغاليون واستولوا على بعض سواحل الحجاز والين والهند ، واستفحلت شرورهم ، فاستجار بالملك عامر الغوري آخر ملوك الشراكسة في مصر ، فأرسل إليهم قانصوه الغوري عسكراً وسفناً بقيادة أمير اسمه حسين الكردي مشهور بعسفه وجبروته .

وطرد هذا الأمير البرتغاليين من سواحل الحجاز والين لكنه أخفق في مقاتلتهم في سواحل الهند ، فرجع إلى الين وطمع في الاستيلاء عليه ، فهاجمه واستولى على الحديدة وزبيد . فدافعه الملك عامر وما زال يناضل عن ملكه تجاه الأمير حسين تارة والإمام شرف الدين وابنه المطهر حتى خرَّ صريعاً في إحدى الحروب سنة ٩٢٣ هـ ، فخلفه ابن عمه ( عامر بن داوود ) وثابر هذا على قتاله مع الإمام المطهر ، لكنه غلب وضعف أمره وجاء الترك العثانيون في تلك الحقبة بعد أن فتحوا مصر وهاجموا عدن آخر مقر للملك عامر فقتلوه صلباً ، وبه انتهت الدولة الطاهرية ، وهي آخر الدول الشافعية الكبرى التي حكمت الين ، امتحنت بحاربة البرتغال والشراكسة والأتراك من الخارج ، وفتن أئمة الزيديسة من الداخل .

الشراكسة في اليمن : يظهر أن هؤلاء كانوا من حثالة مماليك الشراكسة الذين حكوا مصر ، ملك الين منهم ثلاثة أمراء . وكان ظهورهم سنة ٩٢٢ هـ ، وقد بقوا خمس سنوات لم يأتوا إلا بما لا يحمدون عليه .

أولهم الأمير حسين الكردي ، وكان سبب دخوله الين أنه بعد رجوعه من

الهند غير موفق كا قدمنا ، جاء إلى سواحل الين وبعث يطلب من الملك عامر آخر ملوك بني طاهر مؤنة لعسكره ، ولما رفض عامر تلبية الطلب غضب حسين وعزم على سلبه بلاده ، وقيل : إن الإمام شرف الدين الذي سيأتي ذكره ، حرضه على ذلك وأعانه بجمع من الزيدية ، وكان مع الأمير حسين مدافع وبنادق نارية مما كان يجهله اليانيون وقتئذ ، فانتصر بهذه الأسلحة الحديثة ، على جند الملك عامر واستولى على الحديدة وزبيد ونهبها .

ثم ذهب إلى عدن وحاصرها بسفائنه فلم يفز بطائل ، وبعد أن أخذ ماأخذ أبقى نائبه ( برسباي ) في الين ، ورجع إلى جدة فقتل فيها ، وبعد ذهاب حسين تفرد برسباي المذكور في الين واجتع إليه عدد من بقايا الشراكسة الذين خرجوا من مصر على أثر دخول السلطان سلم العثاني ، وظل برسباي يجور ويستبد ، ثم سار إلى حرب الملك عامر الذي كان ضعف أمره فغلبه واستولى على تعز ونهبها ، وظل لاحقاً بقفا عامر حتى قتله وشتت شمل أتباعه .

ثم جاء صنعاء وأخذها من عامل الملك عامر وعذبه واستصفى أمواله ، كا نهب عسكره صنعاء وأفحشوا فيها ، وبينا هو راجعون إلى زبيد بما غنوه هاجمتهم قبائل الجبال فقتلت برسباي وكثيراً من أمرائه وجنوده واستولت على غنائمه ، فخلفه في زبيد الأمير الإسكندر ، وكان يحكم التهائم ، كا كان الإمام شرف الدين يحكم الجبال .

ولما بلغ إسكندر أن السلطان سلم أتم فتح مصر وقضى على دولة الماليك الشراكسة وأخذ الخلافة ، صار يخطب باسمه ، لكن ذلك لم ينفعه ، فقد داهمه الترك العثمانيون سنة ٩٣٧ هـ وقتلوه واستولوا على الين ، وسيأتي بيان ذلك .

دولة الأئمة الزيدية أيضاً: عقب وفاة الإمام الهادي يحيى بن الحسين الرسي الذي تقدم ذكره ، خلفه أبناؤه في منزلتهم في صعدة لا يتجاوزونها إلى الجنوب إلا قليلاً.

ولم تزل إمامة هؤلاء الرسيين مطردة خلال القرن الخامس إلى أن وقع الخلاف بينهم ، وجاء فرع من أبنائهم واسمهم السليانيون ، فغلبوا على صعدة في القرن السادس .

وأول السليانيين المتوكل أحمد بن سليان المتوفى عام ٥٦٦ هـ هاجم زبيد واستخلصها من بني المهدي ، ثم أضاعها ، وخلفه المنصور عبد الله سنة ٥٩٣ هـ ، فحاربه طغتكين والملك المسعود الأيوبيان ، ثم رجع بنو الرسي واستعادوا الإمامة ، وكان أولهم الموطأ أحمد الذي حارب ملوك بني الرسول إلى أن قتله أتباعه وحزوا رأسه سنة ٢٥٦ هـ وخلفه آخرون ألقابهم : المؤيد بالله ، والمنصور بالله ، والمطهر ، والناصر ... إلى كثير من أمثال ذلك .

ولما كانت أحكام المذهب الزيدي ، ليس فيها إمامة بالنص ولا باليقين ، ولا مجال لتسمية أولياء للعهد جاز لكل سيد فاطمي ، عالم زاهد ، شجاع سخي قادر على القتال في سبيل الحق يخرج للمطالبة ، أن يكون إماماً .

وقد اشترطت تلك الأحكام على الإمام أن يخرج على الأمراء والسلاطين أيضاً للمطالبة بالخلافة ، لهذا صار كل سيد فاطمي في الين يرى في نفسه حيازة هذه الشروط ، يخرج لتقليد الإمامة ، فإذا مااستولى عليها يقوم لطلب الخلافة ، ويثير لأجلها الفتن والاضطرابات ويشهر الحروب ويخوض المعارك ، حتى ينال مبتغاه ويسود ، أو يخفق في مسعاه ، فيأوي إلى أحد المعاقل متحيناً الفرص للوثوب والقتال . وهكذا ، ولا بأس إذا هلك خلالها حرث الين ونسله وتقرض عمرانه وشقي من بقي من سكانه .

وصف القلقشندي هؤلاء الأئمة في كتابه صبح الأعشى (ص٥١) فما قاله: أماراتهم أعرابية بدون كبر ولا شمم ، وربما اشترى أحدهم سلعته بيده ، ومشى ها في أسواق بلده ، وما منهم إلا ويعتقد في نفسه ويعتقد أشياعه فيه أنه إمام معصوم

مفترض الطاعة ، ويرون أن ملوك الأرض وسلاطين الأقطار يلزمهم طاعته ومبايعته حتى خلفاء بني العباس ، وأن جميع من مات منهم عاصياً يترك مبايعته ومتابعته ، وهم يزعمون ويزع لهم أن سيكون لهم دولة يدال بها بين الأمم وتملك منتهى الهمم ، وأن الإمام الحجة المنتظر في آخر الزمان منهم ، يتربصون الدولة في أقطار الأرض . اه .

قلت : إن هذه المعتقدات الغربية والمزاع البعيدة المثال ، ناهيك بشرط الخروج على الأمراء والسلاطين بطلب الخلافة ، المكلفين به بحكم الإمامة ، كل ذلك كان يدفع بهؤلاء الأئمة دائماً إلى إيقاد نيران الفتن والحروب ومحاربة الدول الحاكمة في التهائم والجبال ليصفو لهم الين أولا ، ثم يتجاوزون إلى غيره ...

وقد لبثوا منذ أواخر القرن الثالث إلى منتصف القرن العاشر يهاجمون ملوك بني يعفر وبني المهدي وبني أيوب وبني الرسول وبني طاهر ، كا هاجموا بعد الترك العثمانيين . وذلك كلما آنسوا في أنفسهم قوة وفي أولئك ضعفاً ، فإن ظفروا امتلكوا صنعاء واستقروا فيها ومدوا أيديهم حتى زبيد ولحج وحضرموت ، وإن فاز أولئك عليهم انكشوا إلى معاقلهم في صعدة ، وأخلدوا إلى سكينة موقتة يتحينون الفرص للوثوب ، ويكون ويكون بينهم وبين ملوك الدول كا جاء في صبح الأعشى مهادنات ومفاسخات تارة وتارة ، وإذا تفاسخوا يكون النصر سجالاً بين الفريقين .

وكثيراً ماكان يظهر للإمام منهم من إخوانه وأبناء عه معارض أو معارضان أو ثلاثة أو أربعة في وقت واحد ، أو في أوقات متتابعة لجواز ذلك في المذهب الزيدي ، ولادعاء كل منهم بحيازة شروط الإمامة أكثر من غيره ، فلا يسع القوي منهم إلا مهاجمة الضعيف ، فينشب القتال فتسفك الدماء حتى يفوز أحدهم وينفرد بها ، وفي خلال ذلك تبقى بلاد الين المنكودة الحظ في أمر مريع وعويل

وضجيج ، وقل من هؤلاء الأئمة من مات حتف أنفه ، بـل إن كثيراً منهم مضى مسجوناً أو مسهوماً أو محزوز الرأس أو مسهول العين .

ولا تتسع هذه العجالة لأسائهم وأخبارهم وأعمالهم التي ليس فيها سوى أحاديث الفتن والكوارث الآخذ بعضها برقاب بعض ، وكلها من أجل نوال الإمامة أو تدعيم السيادة ، على أن كثيراً من هؤلاء الأئمة كان على جانب غير يسير من علوم اللغة والمندهب الزيدي ، ولبعضهم في هنده العلوم فقط مؤلفات (١).

أما في موضوعات العمران والإنشاء وفيا يعود لإصلاح البلاد وإسعاد العباد فلم ير أو يسمع أن أحداً منهم أتى بأثر جدير بالتنويه والشكر على الرغم من مؤاتاة الأحوال وطول البقاء لكثير منهم ، مما يدل على أن هذه الأمور والأعمال الأساسية كانت خارج تصورهم وتقديرهم ، اللهم إلا بعض الأضرحة والقبب والمساجد والبرك . وقد زرت قسماً منها سنة ١٣٥٤ هـ وتحققت ذلك الإهمال والتواني .

وقد برز من هؤلاء الأئمة في الحروب والغارات خلال القرن العاشر المتوكل يحيى شرف الدين الذي دامت إقامته ٤٢ سنة ( ٩٢٣ هـ ـ ٩٦٥ هـ ) ، فقد قاتل ملوك بني طاهر وأمراء الشراكسة وباشوات الترك العثمانيين ، ثم خلفه ابنه

<sup>(</sup>۱) إن كثيراً من هذه المؤلفات التي وضعها الأغة المذكورون وملوك بني الرسول وغيرهم بمن نبغ في الين من قبل ومن بعد قد خرج من الين وانتقل إلى استانبول بيد الترك ، أو إلى إيطالية بيد الإيطاليين ، وقد جمع الإيطاليون واشتروا كتباً كثيرة من الين ، ووضعوها على ماعلت في مكتبة الأمري وزيلغا في ميلانو ، ومعظمها في فقه المذهب الزيدي ، وبعضها دواوين شعر لبعض الشعراء بالين ، وقليلها في تاريخ الين عامة وصنعاء خاصة ، وما زال خروج الكتب مستراً حتى فقدت كتب التاريخ الصالحة للمراجعة أو كادت . حتى إن اللجنة التي الفتها إدارة المعارف في صنعاء لتدوين تاريخ الين ظلمت تذيع في جريدة الإيمان (كا في العدد ١٤٣ ربيع الثاني ١٣٥٧) وتستنهض جميع من عنده أمثال هذه الكتب لكنها لم تظفر ببغيتها إلا قليلاً فيا يظهر .

المطهر ، وهذا دامت إقامته ١٥ سنة ( ٩٦٥ هـ ـ ٩٨٠ هـ ) كان اليد اليني لأبيه من قبل ، وقد قاتل عامر عبد الوهاب وعامر داوود وكانا آخر ملوك بني طاهر كا قاتل الترك العثمانيين في معارك عظيمة استمرت أعواماً طويلة .

ويشبهه في مقاتلة الترك المنصور القاسم بن محمد المتوفي سنة ١٠٢٩ هـ إلى أن خرج الترك في زمن خلفه المؤيد محمد بن القاسم سنة ١٠٤١ هـ ، فخلا الجو في الين بعدهم للأئمة وتفردوا في حكم الجبال والتهائم كلها حتى عدن وحضر موت وذلك خلال النصف الثاني من القرن الحادي عشر وكل الثاني عشر وأكثر الثالث عشر ( ١٠٤١ هـ ي ١٢٨٩ هـ ) .

ولم يخل أحد هؤلاء المدة الأخيرة المذكورة أيضاً من معارضين من إخوانه وأبناء أعمامه ، وكل منهم يحاول التفرد بالإمامة ، فيقوم في أحد أنحاء الجبال ويَدعو لنفسه ، وتهيج الفتن والكوارث الدامية الهدامة التي تقدم وصفها ، وهي من أجل أسباب زوال سعادة الين القديمة ،

ولم ينبغ في هذه المدة منهم سوى المتوكل إسماعيل المتوفى سنة ١٠٧٩ هـ ، ظل إماماً ٣٣ سنة ، واستولى بعد معارك شديدة على لحج وعدن وحضرموت ، إلا أن قبائل هذه البلاد وأمراءها ظلوا يناجزون الأئمة الذين خلفوا المتوكل إسماعيل حتى تم لهم الخلاص والاستقلال عنهم حول سنة ١١٤٥ هـ .

ونبغ منهم أيضاً المهدي العباسي المتوفى سنة ١١٨٩ هـ واشتهر بفضله وببناء المساجد والبرك وباستقرار الأمن نوعاً ما في عهده ، وهذا هو الإمام الذي بنى الهوى في اسمه سائله ، وهو الذي زاره السائح الدانمركي نيبوهر سنة ١١٧٦ هـ ووصف كيفية دخوله عليه ودرج في رحلته صورة مجلس الإمام المذكور (١).

وظل حال الأمُّة على شيء من القوة إلى أن ضعف في أوائل القرن الشالث

<sup>(</sup>١) وصف جزيرة العرب لنيبور ( ١٧٣٣ ـ ١٨١٥ ) ( م [ ) .

عشر، وكثرت الفتن في ديارهم وعجزوا عن إطفائها ، واشتد الاختلال والاعتلال في عهد المنصور علي بن العباس والمهدي عبد الله بن أحمد ومن أتى بعدهما ، وثارت القبائل سنة ١٢١٦ هـ وعمت الفوضى وحوصرت صنعاء محاصرة شديدة سنة ١٣٢٣ هـ ، وخرجت التهائم من يد الأئمة إلى يبد الأشراف من أهلها وظلت في يبدهم إلى أن أرسل خديبوي مصر محمد علي باشا جيشاً في سنة ١٢٥١ هـ ، واستولى على عسير والحديدة ومخا وتعز ومخاليفها ثم تركها لهم سنة ١٢٥٦ هـ ، وخولم قليل إلى أن اضطروا إلى استدعاء الترك العثمانيين سنة ١٢٦٥ هـ أولاً ، ثم وحولهم قليل إلى أن اضطروا إلى استدعاء الترك العثمانيين سنة ١٢٦٥ هـ أولاً ، ثم وسنة ١٢٨٥ هـ أولاً ، ثم

## الدولة العثمانية في دورها الأول ٩٢٧ هـ ـ ١٠٤١ هـ :

لما فتح السلطان سليم مصر سنة ٩٢٣ هـ واستولى على الخلافة ، وصار يخطب له في الحجاز أيضاً ، رأى أن لابد من أخذ الين ما دام الين دعامة الحجاز ، وبلغ نوابه في مصر وجدة ضعف حال الين في تلك الحقبة وخلوه ممن يحسن الذود عنه ، فبعثوا من قبلهم أمراء وجنوداً جاؤوا في سنة ٩٢٧ هـ وقتلوا الأمير إسكندر الشركسي واستولوا على التهائم والين الأسفل فقط ، أما الين الأعلى في الجبال فقد ظل بيد الإمام يحيي شرف الدين .

لكن أولئك الأمراء ظلوا عدة سنين يتنازعون فيا بينهم على الولاية ولم يحسن أحدهم الإدارة والسياسة ، فرأى الإمام شرف الدين ، الذي أشرنا إلى مقدرته وبسالته ، الفرصة سانحة فشرع سنة ٩٣٤ هـ هو وابنه المطهر يناجز العثانيين ويدفعهم حتى أخذ التهائم ووصل إلى لحج وأبين وجيزان وأبي عريش ، ولم يبق في يد العثانيين سوى زبيد التي تحصنوا وراء أسوارها .

ولما رأت الدولة هذه الحالة ، بدأت منذ سنة ٩٤٥ هـ تهتم بالين وصارت

ترسل من العاصمة قواداً أكثر عدداً وكفاية من الأولين ، وجعل هؤلاء استرداد الين وإكال فتحه نصب أعينهم ، وما زالوا يراوحون الإمام شرف الدين القتال ويغادونه ، حتى تسنى لأحدهم : إزدمير باشا أن يستولي بعد معارك شديدة على صنعاء في سنة ٩٥٠ هـ . ثم سار إلى الشمال واستولى على صعدة في سنة ٩٦٠ هـ فدان له بذلك كل الين وعدوه : (فاتح الين الأول) ، وعقد صلحاً مع الإمام المطهر الذي خلف أباه ، وظل هذا بموجبه قابعاً في معتصه في حصن ثلا . ثم جاء بعده ولاة ضعفاء كان أحدهم واسمه رضوان باشا مأفوناً (۱) فنقض الصلح المعقود مع الإمام المطهر واعتدى عليه ، لكنه لقي جزاء بغيه وانكسر في المعارك التي أثارها ، وكان سبباً لانتقال أكثر بلاد الين إذ ذاك إلى الإمام المطهر ، ولم يبق في يد العثمانيين سوى زبيد ، على أن هؤلاء لما رأوا ما حل بهم عادوا فأرسلوا سنة ٢٧٦ هـ قائداً مغواراً اسمه سنان باشا الكبير (۱) استطاع بعد حروب هائلة أن يسترد أكثر بلاد الين من يد الإمام المطهر فعدوه (فاتح الين الثاني ) .

ومن مشاهير الولاة الذين خلفوا سنان باشا ، يذكرون مراد باشا الملقب بحفار الآبار (٢) وجد في سنه ٩٨٣ هـ ، وبنى جامعاً في حصن صنعاء الداخلي المسمى بالقصر وآخر في تعز . وهو الذي جلب إلى صنعاء ماء من سفح جبل نقم فسمى هذا الماء ( غيل باشا ) .

١) مأفوناً : ضعيف الرأي ( ح ) .

<sup>(</sup>٢) تولى سنان باشا هذا الصدارة العظمى عدة مرار وتوفي في سنة ١٠٠٤ هـ ، وكان صاحب أموال جسية ومبرات عديدة منها الجامع المنسوب إليه في دمشق ، والخانات التي ينزلها المسافرون في بلاد الشام وغيرها والباقي منها سلماً أكثر من غيره خان القطيفة وخان سعسع قرب دمشق ، وواحد في الين لا يزال يدعي باسمه ، هذا عدا المساجد والمدارس والحمامات ، أنفق على هذه المعاهد الخيرية فيا قيل مليوني دينار ، ويعد أكثر وزراء آل عثان آشاراً ونفعاً لولا ماقيل أيضاً عن بطشه وجبروته .

لأنه كان في بلاد الأناضول وفي فتن الخوارج التي أطفؤوها ، وكان يلقي بجثث من يقع في يده في الآبار فلقب بها .

ويذكرون أيضاً حسن باشا الأرناؤوط في سنة ٩٨٨ هـ واستولى على صعدة وأجلى أبناء الإمام المطهر إلى إستانبول وبنى جامع البكرية المشهور والقائم حتى الآن في صنعاء ، وبنى مساجد وخانات عديدة .

ويذكرون أيضاً سنان باشا الكتخدا في سنة ١٠١٣ هـ له خيرات عديدة كتبليط عقبة شهارة وبناء مساجد وقبب وبرك .

ويذكرون أيضاً الحاج محمد باشا في سنة ١٠٢٥ هـ الـذي حفر بئر البـاشـا ، أعذب بئر في صنعاء ، وبنى سور بلدة يريم ، ورمم سورَيُّ صنعاء وزبيـد ، ولـه خيرات أخرى .

ثم خلف هؤلاء ولاة مأفونون أساؤوا التدبير وعكفوا على الجور وابتزاز الأموال، وعاصمة السلطنة البعيدة في غفلة عن مراقبتهم ومحاسبتهم، لأن الانحطاط كان قد دب فيها منذ أوائل ذلك القرن، وانصرف السلاطين إلى الخول واللهو فاهتبل الأثمة هذه الغرر، وصاروا يناجزون ولاة الدولة كلما أنسوا منهم ضعفاً، إلى أن تمكن أحدهم وهو الإمام المؤيد محمد بن القاسم في سنة ١٠٤١ هـ من إخراجهم من الين كله داخله وساحله. فانتهى بذلك دور الترك العثمانيين الأول الذي دام ١٠٤٤ سنة ، أبقوا خلاله بعض المباني والمآثر الخيرية، والابتزاز شأنهم في أكثر الأزمنة والأمكنة. ويذكر أنهم كانوا في ذلك الدور يقيون في الين كله جيشاً لا يزيد عن عشرين ألف، ثلاثة أرباعه من أبناء عرب الين، وأن ولاية الين كانت إذ ذاك تجني نحو نصف مليون دينار ذهبي ، وأنها كانت بعد أن تنفق من هذا المبلغ على الموظفين والجيوش والحروب تبعث (١٥٠٠٠٠٠) دينار إلى عاصمة السلطنة (١٠٠٠)

<sup>(</sup>١) تاريخ الين وصنعاء ، أحمد باشا ٢٥٧/١ طبع الأستانة عام ١٢٩١ هـ .

## دور استقلال المن ١٠٤١ هـ ـ ١٠٨٩ هـ:

بعد أن زال حكم العثمانيين عن الين في سنة ١٠٤١ هـ ارتاح الأئمة الزيدية واستقلوا في جباله وتهائمه كلها استقلالاً تاماً ، وظلوا سائدين نحو قرنين ونصف لا ينازعهم خلالها أي منازع غريب ، سوى من كان يظهر في التهائم من أشراف أهلها الشافعية وأمرائهم ، فقد كان هؤلاء كا قدمنا لا يرون الخضوع للزيدية ولا يرضون بضياع سيادتهم من أيديهم ، فظلوا يناجزون الأئمة ويدافعونهم عن التهائم حتى تم لهم ما أرادوا في منتصف هذا الدور وأواخره .

وقد كان ينتظر من الأغة المذكورين بعد أن استقلوا وسادوا وهدأ بالهم أن ينصرفوا إلى تنظيم شؤون الين وإعادة عمرانه بعد أن أنهكته الحروب والكوارث الماضية ، وأن يعنوا بالمساريع والأعمال الخيرية المفروض صدورها من أمشالهم ذوي العلم والفضل العزيزين ، والسيطرة البالغة جداً إلى حد التقديس ، ولا سيا أموال الضرائب والصدقات المأخوذة من الرعية ، وقد كانت تجبى إليهم كلها دون هوادة وتكنز في خزائن صنعاء ، لكن شيئاً من ذلك لم يحصل ، بل اكتفى الأغمة المذكورون بإدارة بلادهم ومعاملة رعيتهم على مناهج بالية . وأشد ما كان يهمهم هو جباية أموال الصدقات والضرائب المذكورة وذكرها ، وإنفاق قسم منها في مدافعة وثبات الطامعين بنوال الإمامة من أقاربهم ، أو إخماد ثورات القبائل التي مدافعة وثبات الطامعين بنوال الإمامة من أقاربهم ، أو إلحاد ثورات القبائل التي كانت ولاسيا في أواخر - هذا الدور تكثر بحكم سوء الإدارة أو المجاعات .

على أن العثانيين لم ينسوا الين طوال ذلك الدور بل ظلوا يتحينون الفرص لاسترداده باعتباره دعامة الجزيرة العربية وسور الحجاز المتين ، وأنه بدون الحجاز ووراءه الين لا تستقيم لهم دعوى الخلافة الإسلامية ، لكن اضطراب شؤونهم الداخلية وانشغالهم بالفتن حالت دون ذلك إلى حين .....

ظل الين مستقلاً في الدور الذي ذكرناه آنفا ( ١٠٤١ هـ - ١٠٤٩ هـ استقلالاً حال من أمنية العثانيين بالقضاء عليه اشتغالهم باضطرابات شؤونهم الداخلية بإطفاء الفتن والثورات في ولاياتهم المترامية الأطراف ، فضلاً عن حروبهم المتوالية مع الروس والنساويين وغيرهم إلى أن جاء محمد علي باشا رأس الأسرة الخديوية في مصر ، بعد أن استتب له الأمر ولحظ حالة الين ومكانته المذكورتين ، فحملته مطامحه البعيدة على انتهاز الفرصة ، فأرسل أحد قواده واسمه أمين بك واستخلص اللحية والحديدة من يد الأشراف وقسماً من التهائم في سنة ١٢٥١ هـ ، وعززه بعد بآخر اسمه إبراهيم باشا اليكن فأتم هذا فتح التهائم وأنحاء تعز من الين الأسفل ، ولكن عقيب مؤتمر لندن سنة ١٦٥٦ هـ / ١٨٤٠ م واضطرار محمد علي باشا إلى إخلاء بلاد الشام والحجاز التي كان استولى عليها ، وعشر رجعت الجنود المصرية من الين فلم يكن في وسع الدولة العثانية إذ ذاك أن ترسل رجعت الجنود المصرية من الين فلم يكن في وسع الدولة العثانية إذ ذاك أن ترسل جيشاً لاحتلال الين ، فاكتفت بتسليم التهائم موقتاً إلى حسين بن علي أحد شرفاء بلدة أبي عريش وعقدت معه اتفاقاً ، فظل هذا محتفظاً بما سلم إليه ، يدافع إمام صنعاء المتوكل الذي قصده وحاربه ليستولى على مابيده .

وفي سنة ١٢٦٥ هـ أرسلت الدولة توفيق باشا القبرسي مع جيش نزل في الحديدة ، ثم تقدم إلى صنعاء باستدعاء الإمام محمد بن يحيى ، وقد كان هذا الإمام ضعيفاً قاصراً عن إخماد ثورة القبائل ضده ، فاستنجد المعونة من الدولة ، لكن أهل صنعاء وثبوا على جند توفيق باشا المذكور على حين غرة ، وقتلوا عدداً منهم وأرجعوا الباقين مثخنين بالجراح إلى الحديدة ، وكانوا أسقطوا الإمام المذكور لأنه استنجد بالدولة وأهانوه ثم قتلوه ، ونصبوا مكانه على المهدي ، ثم جاء بعده من العثمانيين متصرفون عديدون إلى الحديدة وحدها وكانوا لا يتجاوزونها إلا قليلاً ، وكثيراً ماكان أمراء عسير من آل عايض الذين نبغوا في تلك الحقبة يهاجمون المتصرفين و يزعجونهم .

ولما استفحلت شرور الأمير محمد بن عايض في عسير وبهامة ، وهاجم الحديدة سنة ١٢٨٧ هـ ، ساقت الدولة إليه جيشاً بقيادة المشير رديف باشا ، ففتح عسير وقتل ابن عايض وقضى على إمارته ، وكانت صنعاء إذ ذاك تموج بالفتن من عجز الأئمة وعصيان القبائل وانقطاع السبل ، فاستنجد الأئمة والسادة بالدولة بواسطية شريف مكة ، وكان هذا ثاني استنجاد ، فأمرت الدولة الغازي أحمد مختار باشا الذي خلف رديف باشا في قيادة جيش عسير أن يذهب إلى صنعاء ويقر الأمن وعلكها باسم الدولة ويبسط سلطانها على الين كله ، فجاءها في سنة ١٢٨٩ هـ وأطفأ فتن قبائلها بعد معارك عديدة أجلها ماقاساه في حصار حصن كوكبان ، وأخضع الين جباله وبهائمه ـ ماعدا أنحاء صعدة الشالية ومأرب الشرقية ـ وأسس وأخضع الين من ذلك الحين وقضى على نفوذ الأئمة الذين كانوا يظنون أن الدولة بعد أن تنجدهم تعود أدراجها وتترك لهم البلاد ، فأوى هؤلاء بعد حين إلى زواياهم بعد أن تنجدهم تعود أدراجها وتترك لهم البلاد ، فأوى هؤلاء بعد حين إلى زواياهم العذر ، وقنعوا بالسلطة الروحية واحتجان أموال الصدقات من أتباعهم الزيدية ولبثوا يتحينون الفرص للانتفاض واسترداد مافاتهم من الملك الذي أعطوه فلم ولبثوا يتحينون الفرص للانتفاض واسترداد مافاتهم من الملك الذي أعطوه فلم

الدولة العثمانية في دورها الشاني ١٢٨٩ هـ - ١٣٣٧ هـ : بعد أن فتح الغازي أحمد مختار باشا بلاد الين وأسس ولايتها كا قدمنا ، بدأت الدولة تهتم في شؤون هذه الألوية ماساعدتها أحوالها المضطربة إذ ذاك وبعد المشقة ، وكان ذلك في أواخر عهد السلطان عبد العزيز المشهور بهوجه وتبذيره .

ولكن الدولة لم تلبث أن رجعت إلى عادتها في الإهمال بحكم ازدياد الاضطراب في عاصمة السلطنة وخروج أمم البلقان إذ ذاك عليها واضطرارها إلى مواقعتهم وإخماد ثوراتهم ، وزاد هذا الإهمال بعد بسبب نشوب الحرب الروسية سنة ١٢٩٤ هـ وانكسار جيوش الدولة فيها وانصرافها عقيبها إلى رتق فتوقها ،

ودخل عهد السلطان عبد الحميد الطافح بسوء السياسة والإدارة والتجسس ، والين النكد الحظ أكثر ماكان يجيئه من الولاة والموظفين الطالحين والمأفونين وبعضهم من المغضوب عليهم والمطلوب إقصاؤهم ، فكان هؤلاء يجعلون دأبهم الجور والعسف وابتزاز الأموال للرجوع بأكبر غنية إلى بلدانهم .

وإذا جاء ولاة صالحون فما يكادون يشرعون بالإصلاح وتبدأ أعمالهم بإتيان الثمرات حتى تستدعيهم الدولة إلى أماكن ووظائف أخرى ، فلا تدعهم ينهون ماشرعوا به من المنشآت والإجراءات النافعة ، نعد من هؤلاء الذين كانوا قليلين ويا للأسف : المشير أحمد أيوب باشا (سنة ١٢٩٠ هـ) بنى هذا في صنعاء عدة مباني أميرية ، أجلها المستشفى العسكري الكبير الذي اتخذه الإمام يحيى مسكناً له وساه ( دار السعادة ) ، ونذكر الفريق إساعيل حقي باشا (سنة ١٢٩٦ ) ، فتح عدة مدارس وجند عدة أفواج من متطوعة أهل الين على النحو الذي عمله العثمانيون في دورهم الأول ، وقد أتقن هؤلاء المتطوعة الخدمة وأبلوا أحسن بلاء في إطفاء فتن القبائل من أبناء جلدتهم ، لكن الإدارة الحميدية الهوجاء استوحشت من الجند العربي على إثر تقارير بعض الجواسيس فأمرت بحله ، وبذلك قضت على هذا المشروع الذي كان نافعاً كل النفع لها ولأهل الين معاً ، ولم تعتبر على هذا المشروع الذي كان نافعاً كل النفع لها ولأهل الين معاً ، ولم تعتبر وقتئذ ـ بالدول الأوربية التي تجند من أبناء مستعمراتها ، وتقاتل بهم وتفتح مستعمرات أخرى بسواعدهم فتوفر من دماء أبنائها الأصليين ونفقاتهم الشيء مستعمرات أخرى بسواعدهم فتوفر من دماء أبنائها الأصليين ونفقاتهم الشيء الكثير .

ونذكر الفريق عثان باشا المشهور بورعه وعدله سنة ١٣٠٦ هـ ، والمشير أحمد فيضي باشا الذي كان قائداً مغواراً أنقذ صنعاء من الحصار مرتين في سنة ١٣٠٨ هـ ، وفي سنة ١٣٠٨ هـ ، على أنه كان عسوفاً أيضاً ، وحسين حلمي باشا الصدر المحنك المشهور بعدله وحكمته ، الذي فتح في سنة ١٣١٥ هـ المدارس الصناعية والإعدادية ودور المعلمين في صنعاء وتعز ، وقضى على الظلم والرشوة ، وشرع بإصلاح أمور الين إصلاحاً حسناً لولا إعراض عاصمة السلطنة و إهمالها تلبية مطاليبه .

ونذكر حسن تحسين باشا سنة ١٣٢٦ هـ المشهور برزانته وحسن إدارته . ونعد من المشهورين بعسفهم وجورهم مصطفى عاصم باشا سنة ١٣٩٥ هـ وعثان باشا سنة ١٣٠٥ هـ والمشير عبد الله باشا سنة ١٣١٨ هـ .

أما الأمّة الزيدية فبعد أن ذهبت ريحهم عقيب دخول الدولة وسدت في وجوههم أسباب العيش والمقام في صنعاء انتقلوا منها إلى معاقلهم في شالي الين فقطن الإمام المتوكل محسن بن أحمد الشهاري المتوفى سنة ١٢٩٥ هـ في حاشد، والإمام الهادي شرف الدين محمد المتوفى سنة ١٣٠٧ هـ في هجرة صعدة ، والإمام المنصور محمد حميد الدين المتوفى سنة ١٣٢٢ هـ في قفلة العذر ، ولبثوا كل منهم في زمنه يبتهلون الغرر من ضعف الدولة وفوضي إهمالها وعسف ولاتها وجور موظفيها وارتكابهم ، فيعلنون الوثوب عليها الفترة بعد الفترة ويستنفرون القبائل مختلف العهود والوعود ويشنون بهم الغارات على مراكز الجند وقوافلهم ، ويحاصرون صنعاء وغيرها من المدن كلما تمكنوا .

وهؤلاء القبيليون هم سكان قرى الين وأرباب زرعه وضرعه ، أناس مابرحوا على الفطرة وبعضهم على الهمجية ، وتراهم حتى الآن حفاة ونصف عراة اعتدادوا أن يتبعوا كل ناعق وداع ، ولا سيا إذا كانوا موتورين من الظلم وابتزاز الأموال ، وهو ماكان يقع في الغالب . وقد صار بعد سنة ١٣٠٠ هـ يردهم السلاح الحديث بكثرة ، يهربه تجار الأجانب من سواحل البحر الأحمر المهملة دون مراقبة .

أما الدولة ذات الخبط والارتباك فكانت ترسل الوالي تلو الوالي ولمدة قصيرة ، وأكثرهم بمن نوهنا بطلاحهم وجورهم ، وتزجي الجيش وراء الجيش قعا للفتن قبل الناشبة ، وهي لو أنها عوض الضحايا والجهود العظيمة التي بذلتها وخسرت معظمها وقتئذ ، اهتمت للفتن قبل التهاب شرورها ، وأبقت الولاة والقواد الصالحين الذين ذكرناهم ، وأصغت إلى لوائحهم ونصائحهم ، وأطلقت أيديهم في إقامة العدل وحسن السياسة والإدارة بما يتناسب مع حاجة بلاد الين

وأهله وأمزجتهم ، لما وجد القائمون عليها حججاً للقيام وبواعث للدعوة والاستنفار ، ولما سالت تلك الدماء الزكية لمئات الألوف من المسلمين الإخوان أبناء ترك الأناضول وعرب الشام من جهة وأبناء عرب الين من جهة أخرى ولما عم الدمار والبؤس اللذين لاتزال آثارهما الحزنة ماثلة في كل أنحاء الين .

ولا تتسع هذه العجالة لتعداد ماحدث في هذا الدور من المعارك الحربية والكوارث الفجيعة ، فقد فصلها بعض القواد العثمانيين من حضروها في مؤلفات خاصة ، وعندنا منها كتب أحمد راشد باشا وعاطف باشا وثروة باشا ، وقد كان يفني من الفريقين في تلك المعارك المشؤومة ويخرب من البلدان الأخرى والقرى ويهلك من الحرث والنسل ما لا يعد ولا يحصى ، وأكثر الضحايا كانت تقع في جنود الدولة الذين كان تسوقهم في غير رفق من أنحاء الأناضول والشام ، وأكثر ماكان يؤدي لهلاك أولئك الجنود هو ماكانوا يقاسونه خلال سوقهم في اجتياز مئات الأميال في البر مشياً على الأقدام وفي تكديسهم في بواخر البحر ونقلهم كالأنعام ، حتى إذا وصلوا إلى الين ، بعد لأي وصاروا يقطعون قفاره وجباله الشاهقة ، يقابلهم تقلب هوائه الحار في تهامة والبارد في الجبال واختلافه عما في جو بلادهم ، ثم الأمراض المتنوعة التي كانت تصيبهم من فقدان التطبيب والمداواة أو قلتهما ، ثم نقص الكساء والغذاء ورداءة المأوى والانقطاع عن الأهل خمسة أو ستة أعوام لمن يتاح له البقاء والرجوع بعد ذلك العناء ، ناهيك بالحروب التي كانت تأكلهم ... كل ذلك مما لا يزال يدكره بمرارة وتوجع من أدركوه وذاقوا محنته بأنفسهم أو الأسر التي فجعت بواحد أو أكثر من ذويها ، وما أكثرها في بلاد الشام.

وكان المبرز بين الأعمة الذين ذكرناهم أخيراً في مضار الوثوب على الدولة واستنفار القبائل وتدوير رحى المعارك ومحاصرة صنعاء وغيرها من المدن هو المنصور محمد حميد الدين المتوفى سنة ١٣٢٢ هـ ، وابنه المتوكل يحيى الذي تقلد

الإمامة عقيب وفاة أبيه . وكان أكثر حظاً وتوفيقاً منه ومن أسلاف كلهم . وقد أثار على العثمانيين حروباً شديدة وثورات عظيمة وحاصر صنعاء محاصرة هائلة في سنة ١٣٢٢ هـ وأطعم أهلها والجنود الذين كانوا محصورين فيها النار والعار .

وحدثت وقتئذ مجاعات فتاكة أودت بالألوف من اليانيين أنفسهم فوق ما نالهم من الحروب والكوارث المختلفة ، وقد ذكر الشيخ الواسعي اليماني في كتابه تاريخ اليمن ص ١٩٧ ـ ٢٠٣ وصف هذه المحاصرات والمجاعات وما خلفته وقتئذ في صنعاء وغيرها من الآثار المحزنة والدمار والبوار.

ودام الحال تارة بالسكون وتارة بالثورات إلى أن دخل عهد السلطان محمد رشاد عقيب إعلان الدستور العثماني سنة ١٣١٦ هـ وشرعت الدولة بلم شعثها وإصلاح بلادها ، لكن الين لم يذق طعم هذا العهد كغيره ، فقد ظل الإمام يحيى يغادي الدولة ويراوحها فيا يثيره من القلاقل والإحن ، وحاصر صنعاء مرة ثانية في سنة ١٣٢٨ هـ حتى أيقنت الدولة بعجزها عن دفع طائلته ، فاعتمدت سنة ألا ماهم معاهدة صلح اعترفت الدولة بإمامته على الزيدية وبسلطته ثم عقد مع الإمام معاهدة صلح اعترفت الدولة بإمامته على الزيدية وبسلطته على الأحكام الشرعية والأوقاف الخاصة بهم في منطقة الجبال وخصصت له راتباً مناسباً ، وبهذا هدأت الحالة من بعد ذلك التاريخ إلا ماكان يحدث بين القبائل النزاعة للاقتتال والاختلاف وبين الإمام وأحد أقاربه المسمى بالضحياني المعارض له بالإمامة ، وما نجم من فتنه الإدريسي في عسير الذي لاذ وقتئذ بالطليان وحارب الدولة وحاصر بلدة أبها وغيرها . فاستعانت الدولة على قتاله بالشريف حسين بن علي أمير مكة في ذلك الحين وملك الحجاز بعده .

# حديث الين

ساقتني التقادير في مطلع عام ١٩٣٦ إلى الين . وكان ذهابي إجابة لطلب جلالة مليكه الإمام كي أخدم زراعة بلاده وأنظر إلى ما يؤدي لصلاحها في ستة أشهر حددها . فذهبت وقمت في تلك المدة المتناهية في القصر بأقصى ما يكن أن يؤتى في خدمة الزرع والغرس . منها أنني فتحت مدرسة زراعية علمت فيها بعض شبانهم أهم نظريات الزراعة الحديثة وعملياتها ، واستجلبت من مشاتل الشام ومصر وإيطالية ووزعت وغرست ألوفاً من أشجار الفاكهة والحراج على اختلاف أنواعها وأصنافها ، وكلها مما وجدته نافعاً ومناسباً لحاجة أودية الين الأعلى وجباله ومما لاعهد لليانيين به من قبل ، وكتبت ونشرت عدة مقالات ورسائل في أجل الموضوعات الزراعية الحديثة التي تعوزهم وتفيدهم .

وقد كنت خلال أعمالي الزراعية المذكورة في صنعاء والأنحاء القليلة التي مكنوني من زيارتها أتنسم المعلومات الجغرافية والتاريخية والطبيعية والعمرانية وما إليها ، فحصلت على نبذ منها رأيت على قلتها أن أنشرها في « المقتطف » . وقد حفزني إلى ذلك أن الين لايزال غير معروف في جملته ، لم يكتب عنه في الماضي والحاضر كتابات كافية . وما كتب في اللغة العربية خاصة قلما شمل الأبحاث التي عنيت بها . لأن الين كان وما برح كالموصد في وجوه الغرباء ولا سيا الباحثين منهم ، ولم يتسن جوس دياره والتاس مجاهله إلا للقليل من الشرقيين والغربيين ، ولا يزال مجال البحث والكتابة فيه واسعاً محتاج إلى جهود جمة .

### نبذة جغرافية

(الحدود) الين قطر واسع مستطيل الشكل في الزاوية الجنوبية الغربية من جزيرة العرب. وحدوده الرسمية في يومنا من الشمال بلاد عسير العائدة للمملكة العربية السعودية يفصله عنها خط يمتد من ميناء ميدي على البحر الأحمر إلى شمالي بلدة صعدة متبعاً وادي مخلاف إلى حدود نجران ويام الجنوبية (۱) وحدوده من الجنوب الحميات التسع المرتبطة بمستعمرة عدن (۲) يفصله عنها خط يمتد من الشيخ سعيد تجاه باب المندب إلى جنوبي بلاد الحجرية وماوية وقعطبة ، ومن الشرق بلاد حضرموت يفصله عنها وادي بيحان وبادية الجوف الممتدة إلى الربع الخالي ، ومن الغرب البحر الأحمر .

وقد سمى اليونان بلاد الين بالعربية السعيدة Arabia Felixa وساها العرب بالخضراء (٢) ، وذلك لكثرة أشجارها وزروعها ووفرة خيرها وميرها بالقياس إلى بقية أقطار الجزيرة العربية القاحلة في الغالب . والين في عرف العرب هو الجزء الجنوبي من جزيرتهم ، أو هو كل ماكان جنوبي الحجاز كا أن الشام هو كل ماكان شالي الحجاز . وكانوا يجعلون حدوده من البحر الأحمر غرباً إلى خليج فارس شرقاً ، فيدخلون فيه حضرموت وعمان والربع الخالي ولواء عسير والمحميات التسع وعدن إلا أن هذا التحديد كان اعتبارياً في أغلب العصور ولم يتحقق إلا قليلاً .

<sup>(</sup>١) قلب جزيرة العرب لحافظ وهبة .

<sup>(</sup>٢) هي الإمارات والمشيخات الكائنة في جنوبي الين الأسفل التي دخلت تحت حماية الحكومة البريطانية منذ احتلال عدن سنة ١٨٣٩ م ١٢٥٢ هـ . وهي لحج والصبيحة والحواشب والقطيب والعوالق والواحدي والعواذر .

<sup>(</sup>٢) صفة جزيرة العرب للهمداني .

لأن عمان وحضرموت إن تبعتا الين قبل الإسلام في عهد الحميريين لم تتبعاه بعد الإسلام ، بل ساد فيها ولاة مرتبطون بعاصمة الخلافة مباشرة ، أو أمراء محليون مستقلون . وبلاد عسير كانت بيد بعض الأمراء أيضاً ، وآخر هؤلاء في القرن الماضى آل عايض .

وكان أشراف مكة في الشال وأمراء نجد في الشرق وأممة الين في الجنوب يدعون بامتداد نفوذهم إلى بعض المناطق أو القبائل من عسير ونجران المجاورة لهم . ولما استفحل أمر محمد بن عايض وهاجم تهامة وحاصر الحديدة جردت الدولة العثمانية عليه في سنة ١٢٨٨ هـ جيشاً بقيادة رديف باشا فشتت شمله وقضى على إمارته وجعل عسير لواء مرتبطاً بولاية الين التي تألفت في السنة التالية على إثر استرداد صنعاء بيد أحمد مختار باشا الغازي .

وظل لواء عسير بأقضيته الستة : أبها ومحايل ورجال المع وقنفذة وبني شهر وغامد وصبيا ، تابعاً لصنعاء أولاً ثم لمقرّ السلطنة في إستانبول أخيراً ، حتى ثار فيه الأدارسة عقيب إعلان الدستور العثماني ، وحاربوا الدولة ثم استقلوا قبيل الحرب العامة ووطدوا استقلالهم بعدها .

ولما جلا العثمانيون عن الين سنة ١٣٣٧ هـ واستتب الملك فيه للإمام يحيى قاتل الأدارسة الذين كانوا مدوا أيديهم إلى تهامة الين واستولوا على الحديدة . وبعد أن أخرجهم في سنة ١٣٤٣ هـ عزم على أخذ عسير \_ معتبراً إياه من الين .

ولما شعر الأدارسة بعجزهم عن مقاومته التجؤوا سنة ١٣٤٥ هـ إلى عبد العزيز بن السعود ملك الحجاز ونجد ووضعوا بلادهم تحت حمايته .

وظل الإمام يحيى يحاول الاستيلاء على عسير وعلى مخلاف نجران المحتمي بالحجاز ونجد من قبل ، وتفاقم الخلاف من جراء ذلك بينة وبين الملك عبد العزيز . ونشبت الحرب في سنة ١٣٥٢ هـ وتقدمت الجيوش السعودية في

تهامة الين حتى الحديدة وباجل . فاضطر الإمام يحيى إذ ذاك للتسليم بالحدود التي ذكرناها في مقدمة مقالنا ، وقضي الأمر بانفلات عسير ونجران من الين نهائياً .

( أقسام اليمن قديماً ) كان الين قبل الإسلام يقسم إلى مخاليف ، والخلاف كا قال ياقوت في معجم البلدان بمنزلة الكور والرساتيق ، ولكل مخلاف اسم يعرف به ، وهو قبيلة من قبائل الين أقامت به وعمرته فغلب عليه اسمها . فن الخاليف التي ذكرها ياقوت : أثين ولحج وبَيْحان وشَبُوة والمعافِر واليَحْصِبِيّن والعَوْد والسَّحُول ورُعَيْن وجَيْشان ورُداع ومأرب ورَيْمة وذمار وغيرها ، وكل مخلاف تحته محافد ومدن وقرى .

وفي صدر الإسلام قسمت أعمال البين على ثلاثة ولاة فوال في الجَنَد (١) ومخاليفها وهو أعظمها ، ووال في صنعاء ومخاليفها وهو أوسطها ، ووال على حضرموت ومخاليفها وهو أدناها .

وفي العصور الإسلامية المتوسطة قامت في الين ، وتداولت الحكم دول أو الأصح دويلات عديدة كان أكثرها في تهامة وبعضها كأئمة الزيدية في الجبال . ودولة الأئمة كانت أطولها عمراً . ودخل العثمانيون الين في القرن العاشر ، ولكن لم يلبشوا إلا قرناً حتى غادروه مرغين ، وظلوا يتحينون الفرص لاسترداده ، اعتقاداً منهم بأن الين دعامة الجزيرة العربية وحصن الحجاز الحصين ، وأنه بدون الحجاز والين من ورائعه لا يستتب البقاء لخلافتهم الإسلامية .

ففي القرن الماضي سنة ١٢٨٨ هـ فتحوا عسير على ماقدمنا ، وفي سنة ١٢٨٨ هـ فتحوا صنعاء ومعظم جبال الين وكل تهامة ، فدانت لهم هذه البلاد وأسسوا فيها : ولاية الين ، وما زالوا حتى أخرجتهم نتائج الحرب العامة سنة ١٣٣٧ هـ ، وسنأتي على تفصيل ذلك في النبذة التاريخية .

<sup>(</sup>١) الجند بليدة قرب تعز . ولعل ولايتها إذ ذاك كانت تشمل التهائم والين الأسفل كله .

# أقسام اليمن في العهد العثماني والعهد الإمامي الحاضر:

كان الين في عهد العثانيين يؤلف ولاية واسعة تشتل على لواء عسير الذي تقدم ذكره وألوية صنعاء والحديدة وتعز . وكان كل من هذه الألوية يشتل على أقضية وهذه على نواح عديدة ، في كل ناحية مئات من القرى والعُزَلُ ( جمع عزلة ) . فكان يحكم في الولاية الوالي وفي الألوية المتصرف وفي الأقضية قائم المقام وفي النواحي المدير . وكانت مساحة هذه الألوية والأقضية والنواحي عظية ، وأبعادها شاسعة تزيد عن أمثالها في بقية ولايات الدولة ، وتتطلب تقسيها إلى أصغر من ذلك وتكثير عدد الأقسام . وقد اقترح هذا سنة ١٣١٩ هـ الوالي حسين أصغر باشا المشهور بحسن إدارته ، ولكن لم يلب اقتراحه . ومما يجدر ذكره أن يد العثمانيين لم تصل إلى شرقي الين الأعلى وشاليه ولا جنوبي الين الأسفل فظلت مأرب وصعدة ونجران وشهران وقفلة العذر وما حولها من القبائل العاتية مأرب وصعدة ونجران وشهران وقفلة العذر وما حولها من القبائل العاتية كحاشد وبكيل وأرحب وذي حسين وأمثالها تحت سلطة الأئمة أو المشايخ المحليين . وكذلك كان الحال في أراضي المحميات التسع في الين الأسفل التابعة لمستعمرة عدن كا تقدم ذكره .

#### ☆ ☆ ☆

هذا وقد كان لواء صنعاء (قضا صنعا) تتبعه نواح اسمها بلاد البستان ، بلاد الروس ، بني بهلول ، بني الحارث ، بني حشيش همدان ، سنحان ، أرحب ، بنم ، خولان ، الحدا . ثم (قضاء حراز) وقاعدته مناخة ونواحيه حراز ، ومفحق وعرومتوح وحجيلة . ثم (قضاء كوكبان ) وقاعدته الطويلة ونواحيه كوكبان والحويت وشبام . ثم (قضاء آنس) وقاعدته ضوران ونواحيه آنس وعتة وجبل شرق وجهران . ثم (قضاء حجة ) وقاعدته حجة ونواحيه حجة وبني عوام والشغادرة ومسور وعفار . ثم (قضاء ذمار) وقاعدته ذمار ونواحيه ذمار ومغرب عنس . ثم (قضاء يريم) وليس فيه نواح . ثم (قضاء رداع) وقاعدته

رداع ونواحیه رداع وسوادیة وجبن . ثم ( قضاء عمران ) وقاعدته عمران وفیه ناحیة عیال سریح .

وكان في لواء الحديدة (قضاء الحديدة ) ونواحيه الحديدة وجزيرة قران وجبل برع وحفاش . ثم (قضاء زبيد ) وقاعدته زبيد ونواحيه زبيد وحيس ووصاب العالي ووصاب السافل . ثم (قضاء اللحية ) وقاعدته اللحية ونواحيه اللحية وزهرة . ثم (قضاء الزيدية ) وفيه ناحية بني قيس . ثم (قضاء جبل ريمة ) وقاعدته ريمة ونواحيه ريمة والجعفرية وكسمة وسلفية . ثم (قضاء حجور) ونواحيه محابشة وعاهم وخمس وقارة وحرض وعبس . ثم (قضاء بيت الفقيه ) وفيه أحياء متفرقة من قبيلة الزرانيق . ثم (قضاء باجل) ونواحيه باجل وملحان .

وكان في لواء تعز (قضاء تعز ) ونواحيه تعز وتربة القحم وقماعرة ومقبنة وذي شراق . ثم (قضاء إب ) ونواحيه إب ومخادر . ثم (قضاء عُدين ) ونواحيه عدين وحبيش . ثم (قضاء قعطبة ) ونواحيه جبل مريس ونادرة وحثيا . ثم (قضاء الحجرية ) ونواحيه الحجرية وقبيطة وحبش . ثم (قضاء مخا ) وليس فيه نواح .

وقد أبقى الإمام يحيى معظم هذه الأقسام على حالها وأقام عليها حكاماً سهاهم ( عمالاً ) جمع كلمة ( عامل ) التي كانت مستعملة في العصور الإسلامية الغابرة . وهؤلاء العمال يمثلون الإمام ويماثلونه بنسبة مصغرة في سلطته ودواعي أبهته . وهم يسيرون على نهج جلالته ونهج تلك العصور في الحكم الإقطاعي المطلق .

#### ☆ ☆ ☆

المساحة والسكان: لم يتسنّ لولاة الترك وضباطهم ولا لجوّالة الإفرنج وبحاثتهم ، وعدد هؤلاء كان قليلاً ، أن يضبطوا مساحة الين السطحية ويعرفوا عدد نفوسه ، ويضعوا خريطة صحيحة لألويته وأقضيته . ذلك لتعذر هذا العمل

في الزمن الماضي الطافح بالفتن والحروب واسترار هذا التعذر في الزمن الحاضر لرغبة الإمام ببقاء بلاده في نجوة عن الكشف والبحث . وكل المساحات والأعداد التي وضعت والخرائط الإنكليزية والتركية التي رسمت وطبعت إنما هي اعتبارية سماعية لا يصح الركون إليها إلا للاستئناس فحسب .

فالترك كانوا<sup>(۱)</sup> يعتبرون ولاية الين بألويتها الأربعة التي اذكرناها بين درجات ٢٠ و ٣٠ من العرض الشالي و ٣٣ و ٤٣ من الطول الشرقي . وكانوا يقدرون طولة من الشال إلى الجنوب ٧٧٥ كيلو متراً وعرضة من الغرب إلى الشرق ٣٥٠ كيلو متراً . وإن مساحة الين السطحية تبلغ على التقريب ٢٣٥٠٠٠ كيلو متر مربع .

أما عدد نفوس الين فقد اختلفت فيه الأقوال . فالمعاجم ودوائر المعارف الفرنسية والإنكليزية تقدره تارة بمليون وتارة بمليونين ونصف . وهذا قليل ، لأن الين أكثر بلاد الجزيرة العربية عمراناً وسكاناً .

والترك<sup>(۲)</sup> يقدرونه تارةً بأربعة ملايين وتارةً بثلاثة بما فيه لواء عسير. أما اليانيون أن فيبالغون إلى الخمسة عشر مليوناً. والتقدير التركي الثاني هو الأقرب إلى الصحة حتى في يومنا. ذلك لأن الين لم يحو ولا يمكن أن يحوي أكثر من ثلاثة ملايين، لقلة أراضيه الزراعية ومرافقه الحيوية كا سوف نذكره، ولانفصال لواء عسير عنة، ولأن الحروب والفتن الماضية أهلكت حرثة ونسله كثيراً فأنقصت قطينه، وهذه وإن زالت في عهد الإمام يحيي إلا أنه قام مقامها كثرة وفيات الأطفال وتوالي الأمراض العادية والسارية بحكم فقدان الأطباء وحرمان وسائل الاستشفاء ناهيك البؤس والشقاء الضاربين أطنابها.

<sup>(</sup>١) قاموس الأعلام لشمس الدين سامي .

<sup>(</sup>٢) شمس الدين سامى في قاموس الأعلام ، وحسين حلمي باشا في لائحته الإصلاحية

<sup>(</sup>٣) عبد الواسع الواسعي في تاريخ الين .

الوضع الطبغرافي: يتألف القطر الياني من ثلاثة أقسام: الأول المنخفض ذو البراري والسباسب المنبسطة والإقليم الحار والهواء الرطب ويدعى (تهامة) ويجمع على تهائم، والثاني المرتفع ذو الأطواد والهضاب الشامخة والإقليم البارد والهواء الجيد ويدعى (قسم النجود) أو (قسم الجبال) وهي تتة جبال السراة، والثالث المنخفض أيضاً شرقي قسم الجبال، وهو ذو برار وسباسب كانت في عهد ملوك سبأ عامرة غناء فأصبحت بعدهم غامرة قفراء، ويدعى هذا القسم الجوف) وهو بمثابة تهامة في الغرب، وإقليه حار لكن هواءه جاف وجيد.

وصف تهامة: تهامة برية عظيمة مستطيلة الشكل تمتد من الشال إلى الجنوب، من جدة على ساحل البحر الأحمر إلى عدن في ساحل الحيط الهندي، على طول يقدر بألفي كيلو متر، وهي تنحصر بين قسم الجبال والبحرين المذكورين على عرض يتفاوت بين ٦٠ و ١٢٠ كيلو متراً، وهي تنقسم إلى تهامة الحجاز وتهامة عسير وتهامة الين.

وتهامة الين إما غربية وهي التي على البحر الأحمر ، وإما جنوبية وهي التي على المحيط الهندي . وحديثنا عن الأخيرتين في الأكثر .

كانت تهامة في الأصل قعراً للبحر الذي انحسر عنها في الطور الجيولوجي الأخير ، يستدل على ذلك بطبيعة أرضها ووفرة رمالها وكثرة الأحافير والأصداف البحرية التي تظهر في تربتها السفلى . ولا يـزال انحسار البحر الأحر وارتفاع سواحله متوالياً على كر الـدهور . فالرمال ما برحت تطمر مرافئه وتمنع السفن الكبيرة من الوقوف إلاً على بعد شاسع .

حدث هذا الطمر قبل أربعة أو خمسة قرون في مرفأ غلافقة ، وقد كانت كا قال ياقوت في معجم البلدان مرسى زبيد ، وكانت زبيد عاصمة تهامة وأكبر مدنها فيا مضى ، فلما اندثرت غلافقة انحط شأن زبيد .

وحدث الطمر أيضاً إلى حدٌ كبير في ميناء مخا ، فكان ذلك من دواعي انحطاطها وانتقال عمرانها إلى الحديدة الحديثة العهد . ويحدث هذا الطمر والاندثار الآن في اللحية وأمثالها من الموانئ الصغيرة فيتجدد غيرها على توالي العصور وهكذا دواليك .

وبسيط تهامة يتوج تموجاً خفيفاً ويحدث قلعات متواضعة وتعترضه أودية حصينة منحدرة من أنحاء الجبال ، أكثرها جاف في أغلب أيام السنة وبعضها حار ، وتعترضه أيضاً كثبان رمال ، تزداد في بعض الأماكن وتمتد إلى مسافات شاسعة ، وتتحرك سطوحها بفعل الرياح كا هو الحال بين الحديدة وباجل وحول ميناء غلافقة المندثر . وفي بعض شطوط تهامة مرتفعات صخرية تؤلف آكاماً تظهر في سواحل الشيخ سعيد ولا سيا حول مرفأ عدن .

ومعظم بسيط تهامة قابل للحرث والزرع ، وذو خصب يقوى في بعض الأماكن ولا سيا إذا جادتها الأمطار ، وفاضت الأودية المنحدرة من الجبال بالسيول ، وسقى الزراع حقولهم منها ، حينئذ ينو الزرع والغرس نمواً عظيماً ، وتغزر محاصيل الدخن والندرة والسمسم والتبغ والنيلة والقطن والبطيخ ، والأشجار المثرة وهي النخيل والموز والعمبا والليون وغيرها . وفي تهامة نباتات وأنجم برية شائكة وغير شائكة تنتسب إلى فصائل مختلفة منها العصل الذي يعملون منة فحاً ، والبكار والثام اللذان يستعملان في بناء العشش والأكواخ ، وفيها من الأشجار غير المثرة السمر والسلم والدوم والعشر والشورى والخروع الهندي وغيرها . وتؤلف هذه الأشجار في بعض أماكن تهامة أدغالاً ملتفة كان يعتصم بها ثوار القبائل في حروبهم مع الدولة العثمانية .

قال ياقوت: وسميت تهامة لشدة حرها وركود ريحها وهو من التهم . اه . لاجرم أن تهامة شديدة الحرارة تتفاوت درجتها في الحديدة في الصيف بين ٣٠ ـ ٢٥ ليلاً و ٤٠ نهاراً ولا تقل في الشتاء عن ٢٤ ـ ٢٥ ، وأنها شديدة الرطوبة تبلغ أحياناً درجة الإزهاق ( ٨٠ ـ ٩٠ ) وذلك لقربها من خط الاستواء ومجاورتها البحر . لهذا لا يمكن سفر القوافل والمشاة والركبان في تهامة إلاّ ليلاً خوفاً من الرعن ، ولا يمكن النوم في ليالي الصيف إلاّ على السطوح وفي العراء . وتهب فيها أحياناً ريح السموم فتسفي الرمال وتحدث أعاصير ، ولا يلطف الحر إلاّ هبوب الريح الجبلي الشرقي أو البحري الغربي .

وأهل تهامة شافعية المذهب ، نحاف الأبدان ، ربعات القامة أو أطول ، سمر الوجوه لحر بلادهم ولاختلاطهم بالدم الصومالي أو الحبشي من قديم الزمان . وهم في الجملة أدمث خلقاً وألين جانباً وأرفد للغريب وأقرى للضيف من أهل الجبال . لكن الأمية أكثر انتشاراً في أهل تهامة منها في أهل الجبال ، وكذلك الشقاق والتناحر . ويعزى ذلك إلى أن الشافعية ليسوا كالزيدية ذوي أممة وسادة يعنون بشؤونهم الروحية والزمنية إلى حدِّ ما . والنفرة بين الشافعية والزيدية ما برحت ملحوظة . وهذه النفرة سياسية وإدارية أكثر منها مذهبية ، لو عني بشأنها لزالت .

وسكان السواحل في تهامة يعملون في البحر بالنوتية وصيد الأسماك وبناء الزوارق وبعضهم بالغوص واستخراج الصدف واللؤلؤ، ولهذه الحرفة تجارة رابحة ، ويعمل أهل الحديدة وعدن بتجارة الصادر والوارد من الين وإليه . وسكان السهول والقرى الداخلية يعملون في تربية الزرع والضرع ، ويعمل أمثال أهل زبيد وبيت الفقيه بالصبغ والنسج مما سوف نذكره .

وفي تهامة قبائل شتى أشهرها الصبيحة والزرانيق والقحرى وبني صليل والعبسية والجرابحة وبنو مروان ودوغان وبنو قيس وغيرهم. وليست هذه القبائل

رحالة بل مستقرة في قراها وضن حدودها ، تعمل في الزرع والضّرع ، وتسكن بيوتاً من الأعشاش .

والزرانيق أشد هذه القبائل بأساً وخبثاً وأطولها يداً في قطع طريق البر وقرصنة البحر وفي تهريب السلاح والرقيق قبل منعها . مواطنهم حول بلدة بيت الفقيه بين الحديدة وزبيد ، حاربوا الترك العثانيين مراراً ولم يزالوا مشاقين لهم لما في مواطنهم من الحر الشديد والأدغال الملتفة التي يختبئون بينها . وأرادوا أن يعيدوا الكرة هذه مع جلالة الإمام الحالي بقيادة بعض الدسائس الأجنبية فساق عليهم جيشاً قبل بضع سنوات ، قمع فتنتهم وأسكت نامتهم .

والقحرى أيضاً من القبائل القوية تسكن بين وادي سردود ووادي باجل ، لكنها ليست من الشر ما يماثل الزرانيق .

وكانت تهامة في أكثر عصور تاريخ الين ولا سيا في العصور الإسلامية منفصلة عن قسم الجبال . قامت فيها دول عديدة مستقلة ، كدولة بني زياد وبني نجاح وبني الصليحي وبني أيوب وبني الرسول وبني طاهر ، وسيأتي ذكر ذلك في بحث التاريخ . ويظهر أن هذه الدول مااستطابت النشأة والمقام في تهامة على الرغ من حرها ووباء هوائها إلا لكثرة محاصيلها ووفرة ريع المكوس التي كانت تتقاضاها من قوافل البر وسفن البحر الواردة من الهند وإفريقية الشرقية ومصر والحجاز والشام . فكانت تهامة مركز التوزيع بين هذه الأقطار قبل فتح قناة السويس ، وكانت ميناء عدن ومخا مركز التصدير والتوريد . إلا أن الدول المذكورة لم تكن لتقنع بتهامة ، بل كانت كلما اشتد ساعدها ورأت ضعف أئمة الزيدية بسطت أيديها نحو الجبال فلكتها مدة ، ثم أخلتها إذا عجزت عن حفظها . وهكذا كان شأن أئمة الزيدية ، كلما قووا ورأوا خلو التهائم من الحفظة استولوا عليها ، وإذا ضعفوا أضاعوها وحكها كبراؤها . وظل هذا الأخذ والردحتي تم جع المنطقتين نهائياً في عهد الترك الأخير سنة ١٢٨٩ هـ وفي عهد جلالة

الإمام الحالي سنة ١٣٤٣ هـ بعد أن نازعة عليها الأدارسة الذين كانوا أصحاب عسير.

وثمة في سواحل تهامة على البحر الأحمر عدة جزر بعضها صغير غير مأهول لا يـزوره إلا الصيـادون والغـواصون . ولكن أكبرهـا حجاً وأجلها قــدراً قمران وبريم .

فقمران في شالي الحديدة ، كان الترك أنشؤوا فيها قبل نصف قرن محجراً صحيّاً فحفلت بالسكان منذ ذلك الحين ، ثم احتلها الإنكليز عقيب الحرب العامة .

وبريم وتدعى أيضاً مينون في مضيق باب المندب ، لها مرفأ عيق صالح للبواخر وعلى الرغ من حرمان هذه الجزيرة الصغيرة القاحلة من أي أثر للماء والخضرة فقد أوجد فيها الإنكليز منذ أن احتلوها في الربع الأخير من القرن الماضي الماء المقطر وكل ما تحتاج إليه البواخر الداخلة والخارجة من البحر الأحر من فحم ومؤونة . وتجاه هذه الجزيرة في ساحل الين موقع غير مأهول له مكانة عسكرية كبرى يدعى الشيخ سعيد فيه لحكومة الين مخفر للجنود ومركز للبرق .

وفي ساحل تهامة وداخلها مدن وقرى عديدة . منها في الساحل ميدي واللحية والصليف وابن عباس والحديدة والطائف وغلافقة والخوخة ومخا وعدن . وفي الداخل عبال وباجل والزيدية والقطيع والدريهمي والمنيرة والزهرة والضحي والمراوعة وحيس وبيت الفقيه وزييد ، وفي تهامة الجنوبية وراء عدن الشيخ عثان والحوطة والراحة وبير أحمد والحسوة وغيرها .

وأكبر مدن تهامة وأشهر موانئها على البحر الأحمر في عهدنا ( الحديدة ) . ويظهر من عدم ذكرها في كتب جغرافي العرب أنها لم تكن لمضي ثلاثة قرون أو أربعة سوى قرية حقيرة يقطنها الصيادون . إلا أنه بعد أن طمرت الرمال ميناءي مخا وغلافقة وتعذر على السفن أن ترفأ إليها سعدت الحديدة بالعمران .

وهي الآن مدينة كبيرة يقدر عدد سكانها بثلاثين ألفاً ، جيعهم عرب شافعية المذهب ، بينهم خلاسيون أمهاتهم من رقيق الحبش أو الصومال ، وفيها قليل من الهنود البانيان والبهرة ومن اليونان والطليان المشتغلين بالتجارة .

والحديدة محاطة بسور بني سنة ١٢١٥ هد له خسة أبواب وعدة أبراج ، وفي داخل السور دور حجرية جيلة بيض ، وبعضها ذو طبقتين وثلاث ، وغمة عدة أسواق تغص بحوانيت الباعة والتجار ومستودعاتهم . وفيها حركة بيع وشراء وإصدار واستيراد ، كانت أقوى من الآن كثيراً في عهد الترك . وفيها عدة مبان حكومية ومساجد ، غير أن ساحلها مكشوف ومعرض للأنواء ، تلجأ السفن عند اشتدادها إلى خليج الجبانة في جنوبها . وحر الحديدة شديد ووبيء تزداد وطأته بحكم شدة الرطوبة أيضاً . وفي خارج سورها أحياء ودور كثيرة كلها عشش وأكواخ . وليس في الحديدة إلا قليل من البساتين لفقدان المياه الجارية ولملوحة الترب ولذا تأتيها البقول والثار من القرى والجبال القريبة منها . وماء الشرب يجلب إليها من آبار تبعد نحو أقل من ساعة ينقل في براميل محولة على عجلات تجرها الجال .

وفي شمالي الحديدة على بعد ٢٤ ساعة عنها ( اللحية ) ، وهي بليدة وفرضة على البحر محاطة بسور وفيها ثلاثة مساجد ، وفي خارج سورها حصن ، ويجلب إليها ماء الشرب من آبار تبعد ساعتين أو ثلاث .

و ( الزيدية ) بليدة تبعد عن الحديدة ١٢ ساعة بيوتها عرائش ، ينسج فيها حصر من ورق شجر اسمه الدوم يشبه النخل .

و « باجل » بليدة تهامية على طريق صنعاء تبعد عن الحديدة عشر ساعات لها قلعة قديمة ومسجدان ودار حكومة .

وفي جنوبي الحديدة بليدة (المراوعة) ذات مساجد وحوانيت ومصانع لنسج الفوط والبزوز المتنوعة ومعاصر لعصر السمسم ويسمون زيته في الين سليطاً

ويزرع حولها النيلة والقطن والبطيخ.

و (بيت الفقيه ) في جنوبي الحديدة وعلى بعد اثنتي عشرة ساعة . وهي مبنية على تل مرتفع ، وهواؤها وماؤها أجود ما في مدن تهامة ، دورها من الأجر ، ومن العريش ، وفيها حوانيت كثيرة وخمسة مساجد ، أحدها جامع كبير ، وفيها حصن ، وقد اشتهرت بمنسوجاتها الجميلة المتينة المنسوجة من الحرير والقطن ، وعدد سكانها خمسة عشر ألفاً ، وحولها نخيل كثير .

وفي جنوبي بيت الفقيه وعلى بعد ست ساعات تقع مدينة ( زبيد ) بنيت في في وادي زبيد ووسط سهل خصب كثير النخيل ، وأحيطت بسور مربع الشكل شيد من الآجر ، وفيه أبراج كثيرة وأربعة أبواب وفي داخلها قلعة بني فيها دار للحكومة ، وجامع باسم بانيه إسكندر باشا ، وفي البلدة جامع آخر كبير لمصطفى باشا النشار أحد ولاة الترك في الين . وفي زبيد من السكان عشرون ألفاً ، ودورها من الآجر أو العريش . وفيها جوامع ومساجد ومدارس عديدة .

قال القلقشندي في صبح الأعشى : زبيد مدينة مبنية في مستو من الأرض ، تبعد عن البحر على أقل من يوم ، وماؤها من الآبار وبها نخيل كثير ، وبها مجتمع التجار من الحجاز ومصر والحبشة ، وهي شديدة الحر لا يبرد ماؤها ولا هواؤها . وقد كانت مشتى ملوك الين بني الرسول كا أن تعز كانت مصيفهم . اه. .

وبعد أن كانت زبيد قاعدة تهائم الين حافلة بالملوك والأمراء الذين سيأتي ذكرهم في بحث التاريخ ، وبالتجار والسفار ، وبدور العلم والعلماء واللغويين ، حسبك منهم الفيروز آبادي صاحب القاموس الحيط الذي حطر رحاله في شيخوخته فيها ومات سنة ٨١٧ هـ ، وحسبك بعض ملوك بني الرسول مؤلفي الكتب العديدة في التاريخ والأدب والطب ... انحط شأنها بعد زوال دولة بني الرسول ، ولا سيا بعد خراب ميناء غلافقة ثم مخا وانتقال السفن والتجار والحكام إلى الحديدة ، فلم يبق من مجد زبيد وعمرانها ولا سيا من دور علمها وعلمائها إلا أثر ضئيل.

وفي جنوبي زبيد بليدة (حيس) فيها عدة مسأجد ومطاحن ومصانع للنيلة ومصانع للأواني الخزفية .

وفي أقصى الجنوب فرضة ( محا ) التي كانت في العصور المتوسطة مدينة كبيرة تعد أكبر موانئ الين ، بل كل جزيرة العرب ، ويدخل مرفأها الأمين سفن الهند والحبشة والزنج ، وتصل إليها قوافل مصر والحجاز وغيرها ، فتبادل العطور والطيوب والأصباغ والمنسوجات والمصنوعات والرقيق . وكان فيها ٧ ـ ٨ آلاف دار ، وعشرات من الخانات والمستودعات ، لاتزال أطلالها ماثلة .

وكان البن الياني الناتج في لواء تعز وأقضيته يصدر منها ويعرفه الإفرنج باسم ( بن مخا : Moka ) . وظل هذا العز والعمران في مخاحتى ظمر البحر مرفأها بالرمال فاضطرت السفن إلى التحول إلى الحديدة وعدن ، ثم دهما القضاء المبرم في سنة ١٢٥٠ هـ حينا هاجمها العسيريون ونهبوها وخربوها ، فأصبحت قرية حقيرة تندب مجدها الغابر .

ومثل ذلك يقال عن مدن تهامة الجنوبية والغربية التي كانت قديماً فدرس أكثرها وخلفها غيرها . ذكر منها الهمداني وابن خلدون والمقدسي والعمري وغيرهم من جغرافي العرب ، عدن ولحج وأبين والرواع والشقاق والمندب والحصيب وهي قرية زبيد والقحمة والكدراء والمهجم وعطينة والشرجة والجردة وغيرها .

وصف المقدسي في كتابه (أحسن التقاسم في معرفة الأقالم) عدن فقال : بلد جليل عامر آهل حصين دهليز الصين وفرضة الين وخزانة المغرب معدن التجارات كثير القصور ، مبارك على من دخله ، مثر لمن سكنة ، مساجد حسان ومعايش واسعة ، قد أحاط به جبل بما يدور إلى البحر ، ودار خلف الجبل لسان من البحر فلا يدخل إليه إلا أن يخاض ذلك اللسان فيصل إلى الجبل ، وقد شق فيه طريق في الصخر عجيب وعليه باب حديد ، ومدوا من نحو البحر حائطاً من

الجبل إلى الجبل فيه خمسة أبواب ، إلاّ أنها يابسة عابسة لازرع ولا ضرع ولا شجر ولا ثمر ولا ماء ولا كلا كثيرة الحريق والوكف .

وقال ابن فضل الله العمري في مسالك الأبصار: لم تزل عدن بلد تجارة من زمن التبابعة إلى زماننا ، عليها ترد المراكب الواصلة من الحجاز والسند والهند والصين والحبشة ، ويمتار أهل كل إقليم منها ما يحتاج إليه إقليهم من البضائع . إلا أن المقيم بها يحتاج إلى ما يتبرد به في اليوم مرات من قوة الحر . ولكنهم لا يبالون بكثرة الكلف ، ولا بسوء المقام لكثرة الأموال النامية . اه .

قلت: مابرحت هذه الأوصاف جارية في عدن على مارأيت. إلا أن حالها قد حسن في الجملة منذ أن احتلها الإنكليز في سنة ١٢٥٤ هـ فحفلت بالشوارع المستقية والمباني الجميلة والمتاجر الحافلة ، والحدائق المغروسة ، والحصون والمنائر الظاهرة فوق الجبال السود الحيطة بها ، والماء المشروب الذي استجلبوه بعد الحرب العالمية من قرية الشيخ عثان ، وهي اليوم من أهم نقط المواصلة بين الشرق والغرب ، ومن أحصن حصون البريطانيين ومركز أساطيلهم البحرية والجوية ومحطة عظية تتمون منها البواخر بالفحم والنفط وما يلزم ، وبندر كبير تستمد منه بلاد العرب وإفريقية الشرقية عامة والين خاصة كل ما يلزمها من السلع ، وفيها وكالات البواخر التي تغشاها بكثرة في غدوها ورواحها بين الغرب والشرق . ويقدر سكانها بخمسين ألفاً أكثرهم عرب مسلمون وبينهم الصومالي والهندي والفارسي والإفرنجي .

وعجيبة عدن ( الصهاريج ) أو أسداد الماء ، وهي من أجمل الأعمال الهندسية في العالم تسع ثمانين مليون جالون ماء . وتاريخ إنشائها مجهول ، يرجع إلى قبل الميلاد بخمسة قرون أو عشرة . وكانت هذه الأسداد مردومة عند احتلال الإنكليز لعدن ثم كشفت وربمت في سنة ١٢٧٢ هـ .

وعدن في شبه جزيرة على ساحل البحر في دلتا وادي لحج وعندها ينتهي خلاف لحج ، كا أن هذا المخلاف منتهى الين في الجنوب . ويقيم سلطان هذا المخلاف في بليدة اسمها ( الحوطة ) تبعد عن عدن نحو عشرين كيلو متراً ، وفيها من السكان نحو عشرة آلاف ، وفيها قصور السلطان وإخوته ومساجد كثيرة .

وسلطان لحج عبد الكريم فضل العبدلي وأخوه الأمير أحمد قد أخذا بحظ وافر من الثقافة والحضارة المفقودتين عند سلاطين وأمراء بقية الحميات ، ولها عناية بالعلم والأدب والزرع والغرس.

زرت بستاناً كبيراً للسلطان في شالي الحوطة فوجدتة يحتوي على كثير مما لم أسمع إلا باسمه من أغمار البلاد الحمارة التي جلبت أشجارها من الهند، كالجوافة والعاط والسيتافل والرامفل والنارجيل والتر الهندي والشيكو والبيذان والعنباء والجبالي والمانجو وغيرها ناهيك بأغار البلاد المعتدلة.

وللأمير أحمد مؤلف مطبوع في مصر سنة ١٣٥١ هـ دعاه (هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن ) فيه بحث وتحقيق جديران بالثناء والإعجاب ، خاصة وقد انقطع التحبير والتحرير بين أمراء الين منذ عهد بني الرسول أصحاب زبيد ( ٦٠٠ ـ ٨٥٨ هـ ) .

الجبال: لانبالغ إذا قلنا إن القطر الياني قطر جبلي بحت . لأن جباله تشمل ما يزيد على ثلاثة أرباع مساحته العامة . وجبال الين تتمة سلسلة ( السراة ) أو سلسلة الحجاز الآتية من الشال ، والمبتدئة من بين الطائف ومكة ، والمنتهية في جنوب الين عند الأعضاد المشرفة على تهائم لحج وعدن .

قال ياقوت في معجم البلدان : السراة جبل مشرف على عرفة قرب مكة ينقاد إلى صنعاء ، وإنما سمي بذلك لعلوه ، وسراة كل شيء ظهره .

وقال أيضاً : السراة الجبال أو الأرض الحاجزة بين تهامة والين ولها سعة وهي بالين أخص .

وقال الهمداني في صفة جنزيرة العرب: السراة أعظم جبال العرب وأذكرها ، أقبل من ثغرة البن حتى بلغ أطراف بوادي الشام فسمته العرب حجازاً لأنه حجز بين الغور ( تهامة ) وهو هابط وبين نجد وهو ظاهر فصار ماخلف ذلك الجبل في غربيه إلى أسياف البحر غور تهامة ، وصار مادون ذلك الجبل من شرقيه نجداً ، وصار الجبل نفسه سراته وهو الحجاز .

وقال أيضاً: أما جبل السراة الذي يصل مابين أقصى الين والشام فإنة ليس بجبل واحد ، وإنما هي جبال متصلة على نسق واحد من أقصى الين إلى الشام في عرض أربعة أيام في جميع طول السراة يزيد كسر يوم في بعض هذه المواضع وقد ينقص مثله في بعضها .

وفي (الرحلة اليانية) للشريف عبد الحسن البركاني: إن أول جبل السراة يبدأ في عقبة كرى بين الطائف ومكة ويسمى بجبل الحجاز لأنة الحاجز بين تهامة ونجد، وإنة عظيم الارتفاع عن سطح البحر وإسع المساحة، كثير الطول طوله من الشمال إلى الجنوب إحدى وأربعون مرحلة، وكل مرحلة مسير يوم بالإبل الحملة وهي أربعين كيلو متراً. فن الطائف إلى أبها عاصمة عسير خمس عشرة مرحلة، ومن أبها إلى صعدة سبع مراحل، ومن صعدة إلى شهارة ثماني مراحل ومن شهارة إلى صنعاء عاصمة الين سبع مراحل، ومن صنعاء إلى نهاية هذا الجبل أربع مراحل. وهذا الجبل آهل بالسكان وقراه متصلة بعضها ببعض، وإذا سافر مسافر من الشمال إلى الجنوب في تلك المراحل فإنه يكون دائماً بين مزروعات وأودية وأشجار كثيرة المياه والمراعي وقراه كافة مبنية بالحجر المنحوت، ودورها من طبقتين إلى ثلاث ولا يوجد فيه أكواخ مثل تهامة. اه.

قلت: وظهر هذه السلسلة المرتفعة ارتفاعاً عظيماً ينقسم قسمين ، فما كان منه في الشمال في علو نحو ٢٠٠٠ متر وما فوق حتى جاوز ٢٠٠٠ متر سمي بالين الأعلى ، وما انحط في الحنوب عن ٢٠٠٠ متر حتى اقترب من مستوى التهائم سمي بالين الأسفل . والحد بين الينين فيا قيل قرية المنزل في نقيل سارة في جنوب مدينة يريم ، على طريق تعز وعدن .

والين الأعلى حول مدن يريم وذمار وصنعاء وعمران وما بعدها نحو الشال يؤلف نجداً مستوياً واسعاً مستطيل الشكل عتد من الشال إلى الجنوب ، من قرب جبال نجران إلى نقيل سارة المتقدم الذكر ، فيتباين العلو فيه من ٢٠٠٠ إلى ٢٦٠٠ متر و يختلف علو قننه الشامخة من ٣٠٠٠ إلى ٣٥٠٠ متر . و يكن تشبيه هذا النجد بسنام الجل . لأن سفحيه الغربي والجنوبي يتدرجان في الانخفاض نحو التهائم الغربية والجنوبية ، وسفحه الشرقي نحو فيافي الجوف المنحطة ، وهذه تتدرج بالانخفاض من ١١٠٠ متر فما بعد و يتد في وسط هذا النجد ( خط تقسيم المياه ) الذي يدفع ببعض مياه ينابيعه وسيوله إلى الأودية المنحدرة نحو فيافي الجوف في الشرق ، وبعضها إلى الأودية المنحدرة نحو التهائم في الغرب والجنوب . وسيأتي ذكر هذه الأودية .

على أن النجد الياني ليس في مجموعه بسيطاً خالياً من التلعان والتضاريس . بل إن في معظم أرجائيه جبالاً وأطواداً عديدة منفردة أو مجتمعة مخروطية أو مستطيلة الشكل . وهذه الجبال تفصل بين الرقاع التي يدعونها (قيعان) جمع (قاع) ويتخذون أرضها الشاسعة للحرث والاستغلال . اشتهر منها قاع البون وقاع سنحان وفيه مدينة صنعاء وقاع جهران وقاع الحقل وغيرها .

أما أطراف السلسلة وسفوحها المنحدرة نحو الغرب والجنوب والشرق فهي تتألف من جبال شاهقة هائلة تتدرج في الهبوط نحو التهائم أو الجوف ، وبعض أعضادها يدنو من البحر كتلك التي بين عدن وباب المندب ومخا .

وجبال الين كلها . سواء أكانت في النجود أم في السفوح . من أروع جبال العالم مرأى وأعسرها مرقى ، وأكثرها تضرساً وتتلعاً ، وأشدها تحطهاً وتصدعاً ، وأفقرها بالماء والكلا .

وجبال طوروس وآمانوس في شالي الشام وجبال لبنان الغربي والشرقي وأطوادها وعقباتها تحسب متواضعة ذليلة إذا قيست بما في الين ، لا جرم أن من لم ير جبال الين المكفهرة وشناخيبه المشمخرة وأوديته السحيقة وصخوره العظيمة النافرة ، ومعظمها جاف متجرد عن البهجة والخضرة ، أسود اللون ، متجهم المنظر ، ومن لم يتسلق نقائله (۱) وعقباته الوعث أو يتدحرج في منحدراته الكؤد ذات الميل الشديد ، لا يعد رأى جبالا وأودية ولاقاسي تعبناً ولا ردّد لهثا ، ولا ارتعدت فرائصه فرقاً من خشية تدهور السيارة أو كبو الراحلة أو زلق القدم . وهذا التدهور أو الكبو أو الزلق مع التيه في مهامه تهامة من الأمور غير النادرة في الين .

ومبلغ الروعة في هذه الجبال والأودية يدركه المسافرون في إحدى الطريقين القديمة (طريق القوافل) أو الحديثة (طريق السيارات) بين الحديدة وصنعاء، أو بين صنعاء وحجة ، أو بين صنعاء وتعز ، بل في أي طريق شئت ، اذكر ولا تستثن . ففي طرق الين الجبلية عدد لا يحصى من القمم الناطحة للسحب والوهاد والمهاوي المعنة في التقعر والتمعج . والارتفاع والانخفاض في هذه الطرق يختلفان اختلافاً فجائياً لا هوادة فيه ولا رفق ، فبينا ترى نفسك قد صعدت في عدد ماعات إلى علو شاهق قدره ١٥٠٠ ـ ٢٠٠٠ م إذ تهبط فوراً في ساعة أو ساعتين إلى ثلث أو نصف أو ثلثي ذلك العلو ، ثم تعود للصعود ، ثم للهبوط وهكذا بمعنى أن منكب هذه السلسلة مؤلف من مرتفعات ومنخفضات تتموج

<sup>(</sup>١) جمع نقيل وهو اصطلاح يماني يطلق على الطريق في الجبل . ويقابله عند أهل جبل لبنان كلمة (قادومية ) من تعذر التسلق إلا على الأقدام .

تموجاً رهيباً ويأخذ بعضها برقاب بعض كأمواج البحر المتعالية المتلاطمة على مسافة بضع مئات من الكيلو مترات مما يبعث الرعب والتعب الزائدين للغريب القادم حديثاً.

وعلى الرغم من اكفهرار هذه السلسلة وكؤودة معارجها ومهابطها فإن في مشاهدها عظمة وروعة تأخذان بمجامع القلوب ، ولاسيا حينا تتراكم أمواج الضباب ، وتتكاثف قطع السحاب ، وترتج الآفاق من الرعود القواصف والبروق الخواطف ، وهي ظواهر جوية كثيرة الحدوث في أغلب الأيام بعد الزوال ، فحدث إذ ذاك ولا حرج عن طلعتها التي لاتمل ، ورؤيتها التي لا تجتوى ، مما يحتاج وصفه وتبين ألوانه ووقعه إلى قريحة شاعر مفلق أو ريشة رسام مبدع .

# البراكين والسيول:

ولأقسام هذه السلسلة أساء عديدة تدعى سروات جمع سراة وفي كل من هذه السروات جبال متعددة معروفة بأساء وأوصاف خاصة لا تتسع هذه العجالة لذكرها من وفرتها ، وكلها من الجبال البركانية الاندفاعية ، وجل صخورها من جنس البازلت الأسود أو الأزرق القاتم ، وهو لا يمتص الماء ولا يخزنه ناهيك جهومة منظره ، وبشاعة مكسره ، مما جعل جبال الين في الاكفهرار الذي وصفناه . وبعض تلك الصخور من جنس الجير calcaire أو الغراء gres أو التراخيت أو الميكاشيت ذات الألوان الدكن أو الصفر . وتختلط هذه الصخور القليلة بصخور البازلت السود أو تتراصف معها في غير انتظام في كثير من الأماكن . وتربة قيعان النجد الياني تتألف من الطيفال الجيري والرملي الناشئ من تفتت الصخور المذكورة ، وتكون هذه التربة صفراء اللون في الغالب . وتتألف أتربة الأودية من الرواسب الرملية والطينية الناعمة التي جرفتها السيول ، وتكون غبراً أو رمادية اللون .

ويظهر أن ثوران البراكين وفتكات الزلازل في الأطوار الجيولوجية الغابرة كانت في الين على أشد ما يتصوره علماء الجيولوجيا في التصديع والتحطيم ، وأن أفعال الطبيعة من حر وقر وهزاهز وسيول مابرحت حتى يومنا هذا في غاية العنف والقسوة ، فالمسافر في طول الين وعرضه كيفا التفت يقع بصره على أهاضيب هرمية أو مخروطية الشكل قمها فوهات براكين منطفئة ، وعلى شناخيب مسنة مرتفعة كالمآذن والأبراج ، وعلى أطواد وآكام متددة منعزلة أو مكتظة ، وكلها مثخن بالخروق والشقوق المفجعة من هول تلك العوامل الطبيعية وأخصها الزلازل والسيول .

وفي مناكب تلك الشناخيب والأهاضيب والأطواد والآكام أو في سفوحها وفجاجها جلاميد هائلة الحجم والشكل ، مثل أو أعظم من حجر الحبلى في بعلبك ، حطتها الزلازل أو السيول من عل ، وصخور عظيمة مكدسة ، مثل أو أعظم من صخور الأهرام في مصر ، ورضام (۱) مضرسة تتدحرج كسورها وفتاتها تحت الأرجل فتزيد تعب الصاعد في عقباتها ومنحدراتها الكؤد وتجعله يقاسي لهاث الحتض .

وفعل السيول في الين عظيم . وتاريخ الين طافح بفجائع هذه السيول التي تحدث الفترة بعد الفترة . وأخصها ما يحدث في صنعاء يأتيها من أنحاء سنحان وسعوان وجبل اللوز ، ويخرب قسماً غير يسير من صنعاء وشعوب والروضة ، ويذهب بعد للانصباب في وادي الخارد أحد أودية الشرق .

وإذا استثنينا القيعان المنبسطة في أنحاء سلسلة السراة والرقاع الصالحة في بعض ذرواتها وأسنادها (٢) والمنحدرات الخفيفة التي وطدها اليانيون بمتاعب زائدة وعملوا فيها حقولاً صناعية متدرجة أسموها جُرباً جمع جربة (٢) فإن أكثر أقسام

<sup>(</sup>١) الرضام جمع رضمة وهي الصخرة العظيمة . والرضام صخور يرضم بعضها فوق بعض في الأبنية (ح).

<sup>(</sup>٢) السند ما قابلك من الجبل وعلا عن السفح .

<sup>(</sup>٣) يقابلها لدى أهل جبل لبنان كلمة جلول جمع جل.

هذه السلسلة عاطل غير قابل للحرث والزرع ، وتكاد نسبة القابل منها لا تزيد عن الأربعين في المئة ، وما بقي فتون أو حرار (١) أو منحدرات هي مسارح للقرود وأوكار للنسور ومنابت لما لا خير في أكثره من الأعشاب الغشة والأنجم والأشجار الشائكة مما سوف نذكره في بحث الزراعة .

وغني عن القول أن هذه الجبال لاتتساوى في العظمة والروعة وإمكان الصعود والنزول ووجود رقاع للحرث والزرع فيها أو عدمه . فمنها ماهو واسع الذروة ، صالح التربة ، قابل الصعود على البغال والحمير . ومنها مانقائله شديدة الكؤودة تزل الوبر<sup>(۲)</sup> والقرد ، بل إن بينها ماليس له غير نقيل « لا يطلعه سوى المشاة ولا يطلعه دابة . فإذا أرادوا دابة يستنفعون بها في ذروته مثل البقر للحرث والحمير للحمل حملها الرجال عجلة أو عضوة صغاراً »<sup>(۲)</sup> . على أن اليانيين لم يغادروا قيد شبر يمكن الاستفادة منه في ذروات هذه الجبال أو منحدراتها ولاسيا من تلك التي تنفجر فيها عيون وغيول (٤) . فهم قد تعلقوا بأذيالها وتسلقوا أدراجها ووطدوا ماأمكنهم التوطيد من أنجادها وأسنادها فزرعوا وغرسوا وشادوا الحصون والقرى بهمم قعساء جديرة بالإعجاب .

### الطرق ووسائل النقل:

أما وسائط النقل فأحدثها السيارات . فهي قد دخلت الين منذ خمس سنوات وصارت تجري الآن بين أكثر المدن والقرى التهامية وبعض النجدية التي لا يصعب الوصول إليها . أما في الصعبة الوصول فقد عبدوا لها حتى الآن طريقين طريق

<sup>(</sup>١) المتون جمع متن وهي الأرض التي تجمع الارتفاع والصلابة والغلظة ، والحرار جمع حرة وهي الأرض ذات الحجارة الكثيرة السود النخرة .

<sup>(</sup>٢) الوبر ilyrax دويبة كالسنور لكنها أصغر منه .

<sup>(</sup>٢) الممداني في صفة جزيرة العرب ص ١٩٢

<sup>(</sup>٤) غيول جمع غيل ، اصطلاح ياني يطلق على الينابيع الجارية .

الحديدة \_ صنعاء ، وطريق صنعاء \_ حجة ، إلا أن هذه الطرق التي يخططها موظفون غير مهندسين وقرويون غير مأجورين وتلك السيارات البالية التي يديرها سواقون غير ذوي كفاءة تجعل الراكب يسأل الله السلامة في كل لحظة.

ففي طريق الحديدة ـ صنعاء تطوي السيارة بادئ ذي بدء سهول تهامة ، فتتعسف بين كثبانها ، وتغوص أحياناً في رمالها ، ويتحمل الراكب حرارة شمسها اللاهبة ، فإذا انتهى منها بعد مسير نحو ستين كيلو متراً يصل إلى بليدة اسمها ( باجل ) تقدم وصفها . وإذا غادرها ظهرت أمامة طلائع الجبال التي تقدم ذكرها . وبعد أن يجتاز محطة البحيث وقرية عبال التهاميتين أيضاً تنحرف السيارة نحو الجنوب الغربي وتشرع بالتوقل ، فتسلك الطريق التي فتحت للسيارات حديثاً على النحو الذي وصفنا نقصه وخطره . وهي تتغلغل وتتعج وتصعد وتهبط في أودية طويلة قليلة العمران والسكان منها سنحان وسهام تجري في بلاد رية .

وهذه الأودية منحصرة بين جبال شاهقة من فروع جبال ريمة منها والعهدة على السائق الذي أساها ـ على يمين الطريق جبل ضان وجبل عبس وجبل برع وجبل عساكر وعلى يساره جبل الجبي وجبل الشرق . وهذه الأودية تتصل تارة وتبتعد أخرى ، ويكثر في عدواتها أشجار العضاه الشائكة والنباتات المتعرشة على اختلاف فصائلها ، وحقول الذرة على اختلاف أعمارها وأطوالها ، وقد يصادف السائر أيضاً فيها قطعان القرود على اختلاف وفرتها وضخامة بعض أفرادها وغرابة وثباتها وصيحاتها المضحكة . وإذ كانت السيارات لاتستطيع الإسراع أكثر من ١٠ ـ ١٥ كيلو متراً في الساعة بحكم شعث الطريق وكثرة المعارج والمنعطفات ، فلابد من قضاء الليلة الأولى في هذه الأودية المقفرة . والحطة الوحيدة التي يجوز المبيت فيها هي قرية حقيرة وبيئة اسمها « مدينة العبيد » الوحيدة التي يجوز المبيت فيها هي قرية حقيرة وبيئة اسمها « مدينة العبيد » حكانها جالية من السودان . وبعد مسير مسافات شاسعة وسط وادي حمام الأعلى

في بلاد آنس يصادف السائر قرب منتهاه الشرقي حماماً معدنيًا كبريتيًا يأتيه المرضى في شهري مارس وأبريل . وبعد هذا الحمام ببضعة كيلومترات تشرع السيارة باقتحام عقبة طويلة كؤودة اسمها عقبة المصنعة إذا بلغت أعلاها أفضت إلى ظهر النجد الياني الذي تقدم ذكره ونصل إلى أحد قيعانه المنبسطة المسمى (قاع جهران) فيتنفس المسافر هنا الصعداء لخلاصه من الصعود والدوران المتواليين المدورين للرأس ، ومن ضيق الأودية وحشرها وحرها ، ويلاقي المشاهد الآن فضاءً فسيحاً وهواءً سجسجاً .

وبعد الاستراحة برهة في قرية ( معبر ) ينحرف السائر نحو الشمال الشرقي ، فإذا انتهى من قاع جهران يصعد في نقيل كؤود يفضي بعده إلى أودية لاتخلو من منعرجات ومنبسطات ، فيها عدة قرى منتثرة أسماؤها بيت زيادي ووعلان والدوب وحزيز وغيرها حتى يصل إلى قاع فسيح في وسطه مدينة صنعاء .

هذا وما عدا السيارات ، ليس في الين ولم يكن من وسائط النقل ، سوى البغال والحير والإبل .

أما الخيل فقليلة الوجود والاستعال شأن كل البلاد الجبلية . والطرق عبارة عن شعب ومسالك وعث حفرتها الأقدام بمرور الأيام . وقد صادفت في طلوعي من وادي الأهجر إلى حصن كوكبان في عقبة تقطع النياط توقلنا أكثرها مشياً ، أن قسماً من هذه العقبة قد بلط تبليطاً حسناً لم أعرف على الرغم من سؤالي أي صاحب خير من القدماء صنعه وفي أي عصر صنعه . ومثل هذا البلاط الموجود في نقيل سمارة الصاعد من إب إلى يريم ، وهو على ماقيل من صنع الملك العزيز طغتكين أخي صلاح الدين الأيوبي الذي حكم الين في سني ( ٧٧٥ - ٥٩٣ هـ ) ، ولعل الأول أيضاً من صنعه ، كا أن السور المحيط بصنعاء بدأ به أخوه توران شاه وأكله هو .

طريق القوافل القديمة:

وصف طريق القوافل القديمة بين الحديدة وصنعاء:

كانت الجيوش التركية والقوافل التجارية قبلاً تسلك طريقاً أقصر منالاً وأكثر عمراناً وسكاناً منها في طريق السيارات الحديثة . عبّد الترك بعض أقسامها في زمانهم وبنوا الجسور على بعض أوديتها فجعلوها صالحة لسير عجلات المدافع وغيرها . إلا أن هذه الأقسام المعبدة قد أشرفت على الخراب من الإهمال الحاضر .

إن المسافر في هذه الطريق (١) بعد مغادرة قرية باجل ومحطة البحيح اللتين تقدّم ذكرهما ينحرف نحو الشمال الشرقي و عرب بقرية اسمها حجيلة . ومن ثمَّ يشرع بالصعود في واد طويل ، هائل المنظر ، على جانبيه جلاميد عظيمة مدهشة ، واسم الوادي حجام يمتد نحو ساعتين على سير البغال .

وفي قرب حجيلة قرية الأكهة من قرى جبل مسار ، وتحتها العريف ووراءها جبل صَعْفان وفيه حصن متُوح . ويزداد الصعود بل التوقل بعد حجيلة كلما أوغل المسافر نحو الشرق وتزداد معه مناظر الجبال العظية ووعوثتها الرهيبة ، وتزداد رقة الهواء وبرودته المنعشتان على خلاف ما كان في هواء تهامة ذى الثقل والحر المضنيين .

وبعد وادي حجام يبلغ المسافر سفح جبل وسل ويلمح على يساره في الأفق الشمالي جبل الطويلة ، ويلمح أمامه في الأفق الشرقي جبل شبام المعدود من قم الين الشامخة ووراءه في الأفق الغربي برع وجبل ريمة الماثل له ويلمح في طريقه أيضاً أو يمر بقرية محصنة اسمها ( العتارة ) أهلها إسماعيلية مكرميون .

<sup>(</sup>۱) وصف هذه الطريق مراسل جريدة التيس الإنكليزية المستر هرس سنة ۱۸۹۲ ، ونشر ترجمته ضومط في المقتطف م ۲۸ ج ۱

وبعد اقتحام عقبة طويلة تقطع نياط القلب طولها خمس ساعات يصل إلى بلدة اسمها مناخة مبنية قرب قمة جبل حَرَاز المشابه لصهوة الفرس . وهي كا قيل مسرح وموطئ للعقبان والنسور .

ومناخة في موقعها وعلوها وشكل دورها الشبيهة بالحصون والآكام من أمنع أماكن الين وأعزها منالاً ، تشرف من أنحائها الأربعة على أودية ووهاد هائلة السحق والانحدار . وإذا سرح المسافر نظره في آفاق مناخة البعيدة يرى وادي موسنة ينبسط أمامة شمالاً بغرب ، ودونه جبلا ملحان وحفاش ، وفي الشرق جبل شعيب حضور أعلى قم الين طراً وتحته بوعان .

وثمة قنن عديدة شيدت فوقها قرى حصينة ، وما منها إلا وحولها الأراضي الحروثة والحقول الصناعية المتدرجة ومغارس البن والقات .

وبعد مناخة يعود المسافر إلى الهبوط والتدحرج في نقيل عمودي شاق اسمه نقيل مناخة ، فإذا بلغ وادي الشجة في أسفله يعود إلى التوقل تارة والهبوط تارة أخرى ، والهبوط أكثر ، والطريق مملوء بالأشجار الشائكة ، حتى يبلغ أسفل واد سحيق يعد أوطأ قسم الجبال في الين وأحرها ، فيه قرية اسمها مفحق بنيت فوق قة .

ثم يعود المسافر للتوقل في درجات عسيرة لا تحصى حولها وهاد لا قعر لها ولا حد حتى يبلغ قرية اسمها سوق الخميس ، ثم قرية أعلى منها اسمها بوعان فيها قلعة شاهقة .

وفي بوعان مشهد للجبال والأودية الهائلة . وإذا تراكمت أمواج الضباب أو قطع السحاب وهي كثيرة النشوء والتراكم في هذه الأماكن الجبلية المتجهة إلى الغرب نحو سواحل البحر الأحمر ، تحدث مسارح النظر ومباهج الفكر التي أطرينا روعتها وبداعتها .

وبعد بوعان يستمر التوقل إلى متنة أو مخفر سنان باشا وهي آخر مرحلة للقادم من الحديدة . وبعدها نزول متدرج إلى مساجد ، ثم صعود إلى عقبة عصر ثم نزول إلى سهل أفيح فيه مدينة صنعاء خاتمة المسير .

قلنا إن الترك في عهدهم الأخير عبدوا أقساماً كثيرة من هذه الطريق وذللوا صعابها . وكانوا يريدون أن يسيروا بها من مفحق إلى وادي ضفور إلى عبال ، تاركين مناخة لصعوبة عقباتها وعلوها . ثم قرروا مد سكة حديدية من رأس الكثيب في شالي الحديدة إلى باجل فوادي ضفور ففحق فسوق الخيس فصنعاء ، وعهدوا في مد هذه السكة إلى إدارة الخط الحجازي ، فقامت هذه الإدارة بالعمل وجلبت آلات وعوارض وقضباناً حديدية ، وتقدم التمديد من السواحل إلى الداخل نحو ١٥ كيلو متراً . ولكن مفاجأة الطليان بحرب طرابلس الغرب ومن بعدها الحرب البلقانية والحرب العامة ، حالت دون إنجاز ذلك .

# الارتفاعات في قسم الجبال:

صعدة ٢٢١٦ عران ٢٣٠١ كوكبان ٢٠٠١ الروضة ٢٣٠٦ رداع ١٤٠١ ثلا ٢٨٦١ ذي مرمر ٢٦٩٨ شبام ٢٦٣٥ ذمار ٢٤٣١ يريم ٢٦٨٥ تعز ١٣٤٧ مأرب ١١٠٠ الطويلة ٢٩٠٠ مشور ٢٦٦٠ معبر ٢٥١٦ جبل شعيب حضور (أعلى مأرب ٢٠٠١ الطويلة ٢٩٠٠ مشور ٢٦٦٠ معبر ٢٥١٦ جبل شهارة في بلاد قم الين ) ٢٥٠٠ جبل الظفير في قضاء الحجة ٢٣٠٠ جبل شهارة في بلاد حاشد ٢٣٠٠ . وفي بلاد عسير ، أبها ٢٢٧٥ سوغا ٢٣٦٠ محائل ١٦١٠ غامد ٢١١٠ . وفي قسم تهامة الين زهرة ٣٧٥ حيس ٢٩٥ بيت الفقيه ١٦٥ زبيد ١٤٠ وجميعها بالأمتار .

أيب خائل عائل عائل عائل عامد 70... 140 ذمار تعز زهره بيت الفقيه بيت الفقيه لقطع العمودي من الحديدة إلى صنعاء .31 041 041 041 1337 مري 1444 عتّارة -1 777• عمران کوکبان روغة رداع یلا نمومر ۱۷۷۲ ساعت 7.77 1.31 1.44 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 7 1777 7 1777 7 سنان باشا -1 7727 1387 1387 1387 1387 1787 1441 ې -7 7727 7987 عديدة البحيح حجيلة عتارة - 1.1 -

# الأودية والسدود:

ليس في الين أنهار تشبه على الأقل العاصي أو بردى الشام من حيث غزارة الماء ودوام الجريان . بل أن بين جباله أودية تحصل من خطوط اجتاع المياه الهابطة من ذروات جبال الين والمنحدرة نحو التهائم في الغرب والجنوب ، أو نحو الجوف في الشرق ، وتحصل مياه هذه الأودية إما من الينابيع المتفجرة عند خطوط اجتاع المياه المذكورة واسمها في الين (غيول) جمع (غيل) ، وإما من السيول المجتمعة من مياه الأمطار .

ومياه هذه الأودية إما أن تغور في رمال تهامة والجوف وتضيع سدى ، وإما أن ينتفع بها في ري بعض الأرضين ، كا يعمل أهل زبيد ولحج . وهذه الأودية كثيرة ، لاطائل في ذكر أسمائها وتعداد روافدها في عجالتنا هذه . وجلها جاف في غير موسم الأمطار ، وليس بينها ذو ماء غزير يسيل في أيام السنة وينتهي في البحر إلا وادي بنا ومصبه شرقي عدن ، ووادي لحج ومصبه في عدن ، وأودية تهامة الغربية كوادي مخا ووادي زبيد ووادي رمع ووادي سهام ووادي سردود ووادي مور . ويتد طول كل منها ٤-٥ أيام على الماشي ، ويحصل في مجاري بعضها غدران عيقة وواسعة يجدون فيها سمكاً بوزن الكيلو غرام أو الكيلو غرامين . ويذكر من أودية الشرق التي تذهب نحو فيافي الجوف وادي الكيلو غرامين . ويذكر من أودية الشرق التي تذهب نحو فيافي الجوف وادي الكيلو غرامين . ويذكر من أودية الشرق التي تذهب نحو فيافي الجوف وادي مور الذي لا ينقطع في كل السنة وهو ميزاب تهامة الأعظم ، ومثله بكثرة الروافد وبعد المآتي في الشرق وادي أذنة الذي كانت تخزن مياهه بسد مأرب الشهير ويلقب المشرق .

والأودية في الين أجل أماكنه قدراً وأعظمها شأناً ونفعاً. وهي أنزهها منظراً وأزكاها تربة وأوفرها خيراً وميراً. ففيها المواقع الرغيدة ، والينابيع والغيول الدافقة ، والأشجار الظليلة ، والمحاصيل المغلالة ، والقرى والمزارع العامرة المنتثرة على عدوتيها انتثاراً متقارباً جميلاً. وإذ ارتفعت هذه الأودية عن مستوى تهامة وحرها ، وتطامنت عن علو النجود وبردها ، فهي معتدلة الإقليم في الجملة على أن بعضها يشذ عما ذكرناه لضيق رقعته وانحباس هوائه ، أو كثرة منافعه فيحدث فيه الحر اللاهب والبعوض اللاسع ويصبح وبيئاً تفتك فيه حمى البرداء ( الملاريا ) .

لاجرم أن الين لولا أوديته هذه لما اختلف بجباله وتهاعمه عن الهيكل العظمي إلا قليلاً. فأجل مغارس الين ومزارعه ، وأجود وأبرك أشجاره وثماره تكون في هذه الأودية ، وفي كل منها كا قال الهمداني « مالا يوقف عليه من القرى الصغار والأبيات ، وكل واد منها مخلاف يكون فيه سلطان يقوم به عوائده ».

وكان قدماء اليانيين يعرفون قية مياه هذه الأودية الفائضة ويحسنون خزبها والانتفاع منها ، فيعمدون إلى بناء الأسداد ، وهي جدران ضخمة كانوا يقيونها في عرض الأودية المذكورة لحجز السيول ورفع المياه لري الأرضين المرتفعة كا يفعل أهل التدن الحديث في بناء الخزانات ، فتكاثرت الأسداد بتكاثر الأودية حتى جاوزت المئات .

وذكر الهمداني في يحصب ( العلو من مخاليف الين ) ( قضاء يريم الحالي على ما يظن ) وحده ثمانين سدّاً . وإلى ذلك أشار شاعرهم بقوله :

وبالربوة الخضراء من أرض يحصب ثمانون سدّاً تقلس الماء سائلا(١)

<sup>(</sup>١) تقلس الماء : تحجزه ثم تفيض منه بعد امتلائها به (ح) .

وأشهر أسداد الين « العرم » وهو سد مأرب الشهير وسد الخانق بصعدة وسد ريعان وسد سيان وأسداد بلاد عنس وغيرها . وكلّة مندثر ، لوأمكن ترميم بعضه إن لم يكن جلّه لعاد قسم من عمران الين وزهوه اللذين دمجها الرومان في كلمة ( العربية السعيدة ) .

#### المعادن:

يستعمل أهل الجبال في الين الملح الصخري الذي يجلب من جبل الملح في مأرب . قال الهمداني في هذا الجبل : « هو ليس بجبل منتصب ولكنة جبل في الأرض يحفر عليه و يعن في الأرض وهو يبقى منة أساطين تحمل مااستقل من تلك المحافر ، وربما انهدم على الجماعة فذهبوا . وهي أرض لا نبات فيها فيحمل اليها الماء والزاد والحطب والعلف ، ويتحفظ على الماء \_ من أجل الغراب أن ينقر السقاء فيذهب ماؤه \_ وهو من مأرب على ثلاث مراحل خفاف . ومأرب بحذاء صنعاء شرقاً » .اه . .

وفي سواحل تهامة الغربية عدة ملاحات أخصها الصليف شال الحديدة ، وهي عظية ، ملحها صخري فريد في نقائه وجودته وغزارته ، وقد كانت هذه المملحة تستغل في عهد العثمانيين وتدر وارداً قيل إنه كان يبلغ مئتي ألف ذهب عثاني ، إلى أن خربتها الدوارع الإنكليزية خلال الحرب العامة ، وحطمت مبانيها وآلاتها ، فلم تعد تقوم لها قائمة ، وقد طلب بعض الأجانب من جلالة الإمام امتيازاً بإصلاحها واستغلالها فلم يلب طلبهم خشية امتداد أيدي الأجانب إلى الين بجرائها ... وقد أوجب خراب مملحة الصليف عمران مملحة عدن التي يستخرج ملحها من البحر .

وفي الين أحجار بازلتية سود ، وأحجار كلسية وجبسية بيض صالحة للبناء وأحجار كالرخام تقطع ألواحاً رقيقة ، فتخرج شديدة الشفوف واللين والمتانة كأنها

الزجاج أو الميكا ، يستعملونها لسد النوافذ ويأتون بها من حوالي صنعاء . ولا تخلو بلاد الين البركانية من ينابيع مياه حارة كبريتية عليها حمامات يقصدها الأعلاء ، أشهرها حمام علي في قضاء آنس وحمام بيت الفقيه وحمام ناحية عر وحمام قعطبة وحمام رداع .

وقد ردد الهمداني وغيره من مؤلفي العرب وأطنبوا في معادن الين وأحجاره الكريمة ، فذكروا وجود النهب والفضة والحديد والنحاس . وقيل إن بعض الخبراء من الإفرنج أخبروا أيضاً عن وجود معادن الحديد والكروم والنحاس والفحم الحجري والكبريت والنفط ، وذلك في الناذج التي جلبت لهم للفحص ، أو في الأماكن التي توصلوا إليها . لكن أحداً لم يحقق حتى الآن صفاء هذه المعادن وغنى مناجها إن كانت لها مناجم دارة ، ولا يزال الين بحاجة إلى خبراء في الجيولوجيا والمعادن يرودونة روداً علمياً ، ويحققون الصفاء والغنى المذكورين اللذين يشك في كفايتها ووفائها بنفقات الاستخراج .

وكذلك لا يعرف سبب إهمال المعادن القديمة التي ذكرها الهمداني وغيره ألنفاد مناجها أم لصعوبة استخراجها ؟! وجل ماقيل (١) : إن منجم الفضة في الرضراض بين بلاد همدان وخولان كان يستثر قبل الهجرة إلى أن هبط أحمد كهوفه وسد منافذه فترك . ومثله منجم الرصاص في بلاد نهم ، ومنجم الفضة في سارع ، قيل : إنها كانا يستثران في عهد الإمام شرف الدين وابنه المطهر ( ٩٢٣ م ٩٨٠ هـ ) إلى أن هبطت كهوفها أيضاً وسدت منافذها فتركا .

وقيل : إنه كان في جبل نقم ( قرب صنعاء ) في عهد الحميريين منجم للحديد ظلوا يستثرونه قروناً ، وكانت الأسلحة المصنوعة من هذا الحديد ذات قيمة باهظة لجودته ، وقيل أيضاً إنه كان في جبل صبر ( قرب تعز ) منجم للذهب

<sup>(</sup>١) سالنامة ولاية الين لسنة ١٣٠٤ هـ ، مطبعة صنعاء .

استثر طوال قرون . ولم يبق من المناجم القدية التي تستثر سوى منجم الحديد في جوار صعدة . ويذكر أن الحديد القليل الذي يستخرج منه يؤتى به إلى صنعاء وغيرها ، ويباع بضعفي ثمن الحديد الأوربي المجلوب إلى الين ، ويعمل منه الجنبيات ( جمع جنبية وهي السكين التي لابدً لكل يماني أن يعلقها في وسطه ) والجرد ( جمع جردة وهي ضرب من السيوف العريضة ) .

أما الجزع الموشّى والمسيَّر والعقيق الأحمر والأصفر اللذان يستعملان في صناعة الخواتم والشذب الذي يعمل منه ألواح وصفائح ونصب سكاكين وأمثالها من الأحجار الجيلة التي ذكرها الهمداني فإنها لاتزال موجودة في الين يرتزق من نحتها ونقشها أرباب صناعتها في صنعاء وغيرها .

# الظواهر الجوية:

إن فعل الظواهر الجوية في البن عظيم وشديد وأكثر ما نرى هذه العظمة والشدة في قم الجبال . فبخار البحر الأحمر والمحيط الهندي وما يتصاعد من جو تهامة اللاهب يميل دائماً للتكاثف فوق ذرا سروات البن ولاسيا فوق منحدرات ومناكبها الغربية المتجهة نحو تهامة الحديدة . وكل الأماكن في تلك المنحدرات والمناكب يغمرها الضباب المتلبد صيفاً وشتاء ، يحدث ذلك كل يوم من بعد الظهر إلى غسق الليل وقد يدوم بضعة أيام دون انقشاع ، وقد لا ترى ساء الأماكن المذكورة صفاء الأديم خلال العام كله إلا أياماً معدودات . وأروع مسارح النظر في جبال الين وأوديته تلك التي كثيراً ما يصادفها السائر في الطريق الصاعدة من الحديدة إلى صنعاء وفي غيرها من الطرق أيضاً . فهو يشاهد أمواج الضباب عن كثب وقد تحيط به وتحول دون رؤيته منافذ الطريق فيخال نفسه غواص بحر زاخر ، أو يشاهدها عن بعد مئات من الأمتار لم تلحق فيخال نفسه غواص بحر زاخر ، أو يشاهدها عن بعد مئات من الأمتار لم تلحق العلو الذي بلغه جامدة أو مغذة السير تحت أقدامه وهي غاشية التلعات

والمنحدرات ، وحاجزة المعاطف والفجاج ، فيحسب أنه راكب طائرة يحلق فوق الغهام وفوق أعلى القنن الشاهقة الآخذ بعضها برقاب بعض .

وتهطال الأمطار في الين عجيب . ففي أيامها حين تكون الساء صافية الأديم في الصبح والضحا ، تتلبد بعد الظهر بالسحب المكفهرة القاتمة ، وإذا بالرعود تقصف والبروق تومض قصفاً ووميضاً متواليين وشديدين يبعثان الروع والوجوم ، وإذا بالأمطار تنهمر بشدة كأنها من أفواه القرب ، وكأن فعل خيوطها ضربات السياط ، تظل على هذا المنوال ساعة أو ساعتين ثم تنقطع ، فتهدأ ثورة الساء وتبقى الأرض وما فيها من الجبال والأودية والقيعان ريانة فياضة بالسيول الدافقة أو الغدران المجتعة ، ترى انتشار قطراتها وتسمع خريرها إلى مدى بعيد مما يبهج السمع والبصر ، ناهيك بالطيور التي تنطق وقتئذ من فجاج الصخور وغصون الأشجار ، مغردة زاقية . وإذا أمسى المساء تتبدد الغيوم وتسطع وغصون الأشجار ، مغردة زاقية . وإذا أمسى المساء تتبدد الغيوم وتسطع النجوم ، وإذا أصبح الصباح تبزغ الشمس وتنعكس أشعتها على قطرات المطر المتبقية ، فتظهر كالدراري اللامعات وتظهر الساء صاحية ضاحكة كأن لم يكن بالأمس شيء ... فلا يأتي الظهر إلا وتعود الغيوم للتلبد والساء للاكفهرار والرءوق والأمطار إلى ما فعلته مساء أمس ... وهكذا في كل يوم ..

وهذه الأمطار تهطل في الين في مواسم معينة تخالف ما في الشام وأشباهه من الأقطار . فهي تبدأ في شهر آذار وتدوم حتى أيلول ومن عادتها أنها تقل في أيار وحزيران وتشتد في شهري تموز وآب ، وأنها \_ كا قلنا \_ تمطر في الغالب من وقت الزوال إلى أخريات النهار .

بيد أن الأمطار قليلة أو هي أقل من الحاجة في الين . فهو على الرغم من حوطته بالبحر الأحمر والحيط الهندي في غربه وجنوبه ، ومن أن الجبال الجذابة للسحب ممتدة في أكثر مساحته ، ليست أمطاره غزيرة بقدر غزارتها في المناطق

الماثلة له في العرض والوضع الجغرافيين في آسية وإفريقية . وهذه القلة هي التي دعت سكان الين الأقدمين ـ وهم الذين آثارهم تدل على أنهم كانوا أيقظ وأنشط من سكانه الحاضرين ـ إلى أن يخزنوا السيول الفائضة في موسم الأمطار ولا يضيعوا قطرة منها بفضل الأسداد التي شادوها وقد تقدم ذكرها .

ولئن كانت صخور الين البركانية الجرد الصمّ غير صالحة لخزن المياه في أجوافها بالقدر الكافي لإسالة الأنهر العظيمة فإنك لا تجد في الين أمثلة لأنهار البلاد الجبلية كا في الشام والأناضول ، وجل ما هنالك ينابيع وعيون ثرة تتدفق هنا وهناك بقادير لا تزيد في أكبرها عن خمسين ليترا في الثانية ، فتجري في الأودية التي تقدم الكلام عليها إن كانت بين الجبال ، أو تجري في قنوات أو مجار مسدودة أو مكشوفة يدعونها « غيول » جمع غيل إن كانت قرب القرى والمدن ، ينهلون منها و يروون بها مساحات يسيرة من الأرض أحياناً .

على أن مقادير المطر في العصر الأخير صارت أقل مما كانت عليه في العصور الخوالي ، يظهر ذلك للممعن في كثرة الغيول والأودية الجافة أو الجارية وعمقها المتناقص . ولم يسجل ميزان المطر في مرصد صنعاء الجوي (١) سنة ١٩٣٥ م أكثر من ٣٠٠ مليتر . وهذا المجموع العائد لسنة واحدة وإن لم يكن كافياً للاعتداد به ، لكن بقية السنين لا تكون فيها الزيادة على ما يظهر أكثر من نصف أو ثلثي المجموع المذكور ، وهو يعد قليلاً على كل حال إذا قيس بجفاف إقليم الين وجفاف صخوره وأتربته .

ولا يزال شيوخ صنعاء يذكرون بحسرة إتراع الغيول بالماء . وقد كانت مثلاً قبل ٤٠-٥٠ سنة تروي في شالها مساحات واسعة في قرى شعوب والروضة

<sup>(</sup>١) وضع هذا المرصد العالم الألماني راتجس الموفعد من جامعة هامبورغ سنة ١٩٣٣ م وقد مكث ورفيق له في الين سنتين يبحثان ويدرسان آثاره الحيدية وشؤونه الجغرافية والطبيعية التي أمكنهم الوصول إليها ووضعا كتاباً نفيساً عن نتائج أبحاثها .

والجراف ، فأصبح الآن بعضها جافاً كل الجفاف ، وبعضها تناقص إلى ثلث أو نصف مقداره السابق ، فصارت تلك المساحات غامرة نادرة بعد أن كانت زاهرة ناضرة . ولم يتسع لي الوقت للاهتداء إلى أسباب هذا التناقص المريع أكان من أسباب بيولوجية بحكم وفرة الزلازل وتوالي تصدع الأرضين وعور الينابيع (١) ، أم من الفتك بالحراج واستئصال الأشجار خلال الحروب والفتن التي لم تنقطع في الين إلا منذ عهد قريب أم من عوامل جوية وفلكية ؟

ولما كان القطر الياني قريباً من خط الاستواء تختلف فصول السنة الأربعة فيه عن نظائرها في الأقطار البعيدة عنة . ففي الين يكون الربيع في أشهر كانون الثاني وشباط وآذار والصيف في نيسان وأيار وحزيران والخريف في تموز وآب وأيلول والشتاء في تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول . واليانيون لا يستعملون في التوقيت إلا الأشهر القمرية العربية ، فهم لا يعرفون أساء الأشهر الشمسية الأفرنجية ولاالسريانية . وإذا أرادوا التوقيت على الحساب الشمسي لمعرفة مواعيد الزراعة استعملوا أساء البروج التي تتقلب فيها الشمس . فيأتي فصل الربيع عندهم في بروج الدلو والحوت والحمل والصيف في الثور والجوزاء والسرطان والخريف في الأسد والسنبلة والميزان والشتاء في العقرب والقوس والجدي . ويستعملون أساء منازل القمر وهي مجاميع النجوم التي يتقلب فيها القمر وعدتها ويستعملون أساء منازل القمر وهي مجاميع النجوم التي يتقلب فيها القمر وعدتها الذابح وسعد بلع وسعد السعود وسعد الأخبية والفرع المقدم والفرع المؤخر والحوت والسرطان والبطين والثريا والدابران والمقعة والهنمة والذراع والنثرة والطرف والجبهة والزبرة والصرفة والعواء والساك . ولهم في تعيين مواسم الزراعة والطرف والجبهة والزبرة والصرفة والعواء والساك . ولهم في تعيين مواسم الزراعة

<sup>(</sup>۱) قال الهمداني عن تأثير الزلازل في تقليل مياه الين : قال في كتابه الإكليل ۸۸/۸ عند كلامه على غيل وادي نهر : (وكان هذا الغيل في الجاهلية على ضعف ما هو عليه اليوم حتى وقعت في الين زلازل قطعت بعض ماءاته ) .

اصطلاحات غريبة كالقارع والعشا والصواب والظلم والصلم والعلب وسهيل وعلان والروابع الأولى والأخرى وأمثالها مما يطول عده وشرحه .

وإذ كان القطر الياني في داخل المنطقة الحارة يحصل في جباله وتهائمه ما يحصل في بقية البلاد الداخلة في المنطقة المذكورة من حر وقر قد يكونان شديدين في بعض الأماكن والفصول.

والحرارة تتبع العلو عن سطح البحر ، فهي شديدة في تهامة وضعيفة في الجبال . ويضاف في الين إلى اختلاف الحرارة بين الجبال والتهائم ، بل بين مكان وآخر في الجبال والتهائم نفسها ، اختلافها أيضاً في ذات المكان ، وفي كل يوم بين الصباح والظهر والمساء ، وبين الهزيع الأول والثاني من الليل ، ثم إن الضباب الذي لا ينقطع انتشاره في الأماكن المتجهة إلى الغرب في ظهر السلسلة ، والمطر الذي لا ينقطع تهطاله في موسمه بعد الظهر من كل يوم ، يسببان حين قدومها هبوطاً في درجة الحرارة يكون فجائياً ومؤثراً ، وهذا الهبوط يلجئ اليانيين ولاسيا أهل المدن منهم إلى تغطية رؤوسهم وظهورهم باللحفة ، وهي قطعة من الصوف مستطيلة واسعة ، لابد لكل ياني أن يحملها صيفاً وشتاءً على منكبه ، فهم يلتحفون بهذه اللحفة ، ويتدثرون بالفرو ، ويهرعون إلى مساكنهم ، وينكبون على تخزين القات وشرب منقوع قشر البن الساخن دفعاً للبرد الذي يخشونة كثيراً .

وكلما ابتعد السائر من الساحل ومضى نحو جبال الداخل شعر بالانتعاش من خفة الحرارة والرطوبة وتناقصها التدريجيين ومن ازدياد الجفاف . وهذا الجفاف البالغ حده الأقصى في إقليم الجبال يؤثر وينفع في فناء بعض الميكروبات أو عدم غوها وتكاملها .

والضباب يكاد لا يحدث في صنعاء ، فجوها شديد الجفاف لا يعرف الرطوبة

إلاّ قليلاً في موسم الأمطار ، كا أنها لا تعرف الحر ولا البرد الشديدين . فهواؤها سجسج عليل في أكثر الأيام .

ودرجسة الحرارة في موسم الصيف وقت الروال تختلف بين ٢٥ و ٢٧ وفي الصباح بين ١٢ و ١٣ ، وأشد أيام البرد فيها من غرة تشرين الثاني إلى منتصف كانون الثاني . وهو مها يشتد لا يهبط إلى تحت ٣ تحت الصفر ، و يعود للارتفاع في النهار إلى ١٥ أو ٢٠ . وأكثر مدن النجد الياني العالي وقراه على هذا المنوال من الاعتدال اللطيف . وإذا هبطت الحرارة إلى الصفر وتحته ينسج البرد على الماء زرداً وقد ينزل الجمد المعروف بالبرد ، وقد تكون حباته كبيرة كالبندق أو الجوز ، وقد يبقى هذا البرد على وجه الأرض بضعة أيام دون أن يذوب . وزع بعضهم أن الثلج المعروف في جبال الشام يهطل على قمة جبل النبي شعيب ( ٣٥٠٠ متر وهو أعلى قم الين طراً ) ولم أتحقق ذلك . ولو كانت نجود الين وجباله في عرض القطر الشامي لغمرتها الثلوج واستحال العيش فيها ، كا استحال على ما هو أعلى من ١٥٠٠ متر في بلاد الشام .

الإقليم: يراد بالإقليم مجموع الظواهر الطبيعية والكيياوية الحادثة في جو مكان ما وأرضه . ويهتم الباحثون بهذه الظواهر لأنها من أشد العوامل تأثيراً في حياة حيوان ذلك المكان ونباته ، وفي درجة نموهما وارتقائهها .

فالين في جملته ذو إقليم عجيب يختلف كل الاختلاف عن بقية الأقاليم المعروفة . وشكل أرضه وارتفاعها كلما تبدلا أمام السائر من الساحل إلى قسم الجبال تبدلت معها رقة الهواء وحره ونقاوة الماء وطعمه . فنشأ بحكم ذلك التبدل إقليمان مختلفان ، أحدهما حار خاص بتهامة والثاني بارد أو معتدل خاص بالجبال . ثم إن كلاً من هذين الإقليين أيضاً يحوي أقاليم منفصلة عديدة لاختلاف الارتفاع والانخفاض والاتجاه والانبساط اختلافاً بارزاً في رقاعه المنفصلة ؛ فشروط الحياة والمعيشة التي تتغير بتغير الظواهر الطبيعية والكيياوية

في تلك الأقاليم أوجبت أيضاً تغير أشكال النباتات والحيوانات وألوانها في كل مكان . لهذا تجد في الين أعشاباً وأشجاراً وأزهاراً وأثماراً من التي تنشأ وتنبو عادة في المناطق الحارة والباردة وما بينها من المناطق المعتدلة . لكنك كلما صعدت من أسفل إلى أعلى وكلما جلت من اليين إلى اليسار رأيت أجناساً من النباتات وأنواعاً وميزت أشكالاً وألواناً وروائح تختلف ولو قليلاً عما رأيت وميزته منها في مكان آخر من الين نفسه . ناهيك باختلافها عما في بقية الأقطار كالشام والأناضول مثلاً .

وأكثر الفصائل النباتية المعروفة في بقية الأقطار الشرقية والغربية لها أفراد وجماعات في الين . لكن هذه تختلف نوعاً عن نظائرها في تلك الأقطار باللون والحجم والطعم . فالخرنوب ويدعونه في الين القرنيط أصغر ورقاً وأرفع قرونا وأقل حلاوة من خرنوب جبال الشام . ومثل ذلك التين ويدعونه البلس فهو لا يكاد يؤكل من رداءته . وعلى ذلك قس بقية الأثمار من مشمش وتفاح وسفرجل وليون وغيرها . فقد أثر فيها الإقليم وأخفض جودتها ، حاشا العنب فإن أنواعه في غاية من الطيبة .

ويختلف حيوان الين أيضاً عن أمثاله في بقية الأقطار . فبقره ذو سنام ضخم يتدلى فوق أعلى الكاهل ، والعراب من خيله ذات مزاج عصبي شديد ، لاتسير إلا قفزاً ووثباً ، وجمله رفيع القوائم صغير الجثة لايحمل إلا أثقالاً خفيفة ، وغنه عديم الصوف أو قليله نحيل الخصر ، وبشره أقرب إلى قصر القامة وصغر المامة وهَزَل الجسم وشحوب اللون ورخاوة المزاج منه في بشر سائر الأقطار العربية .

ناهيك بزي أهل الين في الاكتساء والاحتذاء وفي المذاهب والمشارب وفي الأطوار والعادات . فإن لكل من أقاليم تهامة والجبال فروقاً بارزة في هذه الشؤون . فجميع سكان تهامة وبعض سكان الجبال نصف عراة ، بينما سكان المدن

وبعض أهل القرى يكتسون ، وقد يتدثرون بالفرو . والتهامي يعجز عن توقل عقبات الجبال والقفز بين صخورها ومنحدراتها الكؤد ، شأن أهل الجبال ، كا أن الجبلي تخور عزامًه إذا اضطر للغوص في رمال التهائم . وابن هذا الوادي يصقع إذا صعد الجبل الذي فوقه ، وابن ذاك الجبل يتلظى إذا هبط الوادي الذي تحته ، وكل منهم راض بما قدر له ، لا يمكن لأحدهم أن يقاتل الثاني إلا إذا استدرجه إلى أرضه .

وصف الهمداني هذه الحالة في « صفة جزيرة العرب » فقال مثلاً عن جبل تخلى : ومن ولد في رأسه فقبيح غير صحيح وخاصة النساء ومن ولد في صفحه فصبيح غير قبيح ، وطباع سكانه وأهله تخالف طباع من في صفوحه في العقل والنجدة والطول . اه. .

عالم النبات: قلنا إن أكثر الفصائل النباتية المعروفة لها أفراد وجماعات في الين حاشا الصنوبرية فإنني لم أرلها أثراً إلا عدداً قليلاً من السرو في صنعاء وذمار، جلبة الترك في زمنهم حماً.

وقد أخذت معي إلى الين فيا أخذت أمن مختلف الأشجار المثرة وغير المثرة مئ سمات من غراس السرو الأهرامي والأفقي والصنوبر المثر والصنوبر البري المعروف بالحلبي والعفص والآروض والكازواريا ، غرست ذلك في أماكن مختلفة من صنعاء ، فإن أبقوا عليه وعنوا به تزدان نجود الين وجباله بهذه الأشجار الجميلة . وتضيق هذه العجالة عن تعداد نباتات بلاد الين وذكر أسائها المحلية .

وقد عني بهذا الأمر فيا مضى العالم الطبيعي الشهير فورسكال أحد أعضاء البعثة العلمية الدانماركية التي وفدت برئاسة نيبوهر إلى الين سنة ١٧٦٣ م / ١١٧٧ هـ ، وقد توفي فورسكال وقتئذٍ في بلدة بريم .

وأدرج العالم النباتي الألماني شوينفورت في كتابه المسمى : ( الأسهاء العربية لنباتات مصر والجزائر والين ) المطبوع في برلين سنة ١٩١٢ م ماذكره فورسكال من النباتات بحسب اصطلاح اليانيين ، ولم يخل الترك في زمنهم من عالم يعنى بدرس أحوال الين من النواحي العلمية ولاسيا بدرس نباتاته ، ومنهم الطبيب أمير اللواء إبراهيم عبد السلام باشا صاحب كتاب ( الرحلة اليانية والجغرافية النباتية في الين ) طبع الآستانة سنة ١٣٢٤ هـ . وعني العالم الألماني راتجنس أيضا بنبات الين ولاسيا في كتابه جداول توزيع فصائل النباتات اليانية بحسب ارتفاعات أماكنها عن سطح البحر .

والذي يسترعي النظر في الين ولاسيا في الجبال هو أشجار العضاه الشائكة وانتشارها بكثرة هائلة يكاد لا يرى غيرها ، ومثلها الأشجار اللحمية الشائكة ذات العصارة اللبنية . والأولى تنتسب للفصيلة القرنية والعائلة السنطية ، والثانية للفصيلة الأوفوربية فمن الأولى الأنواع الآتية نذكرها مع أسمائها اليانية :

| Acacia senegal      | قات                 | Acacia arabica    | سَلَم سَلاَم «السنط» |
|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| A cacia Seyal       | سيال « في مصر طلح » | Acacia asak       | عسق                  |
| Acacia trotilis     | حارس                | Acacia flava      | سيلام                |
| Acacia abyssinica   | طلح                 | Acacia spirocarpa | سمر                  |
| Acacia elaucophyila | الضهى               | Acacia mellifera  | ظبه                  |
| Acacia fluticosa    | دفران               | Acacia nubica     | عرفطة                |

ومن الفصيلة القرنية أيضاً السدر Ziziphus spina Christi والسنا zossia ومن الفصيلة القرنية أيضاً السدر absus وغيرها مما لا يتسع المجال لذكره.

# ومن الفصيلة الأوفوربية الأنواع الآتية :

| Euphorbia marticulata | خريش  | Euphorbia ammak     | عمق               |
|-----------------------|-------|---------------------|-------------------|
| Euphorbia monticola   | سبيسب | Euphorbia cactus    | كلخ ، غلق         |
| Euphorbia polycantha  | قصاص  | Euphorbia fruticosa | شرور              |
|                       |       | Euphorbia granulata | أم اللبن ، مليبنة |
| Euphorbia peplua      | سييع  | Euphorbia schimperi | رميد              |

وغني عن البيان أن الفائدة الاقتصادية من هذه الغابات معدومة أو يسيرة . فلا يفيد بعضها إلاّ للاحتطاب . ومن المؤسف أن يكون القطر الياني محروماً من الحراج التي لا يخلو منها أمثاله من الأقطار الجبلية . ويظهر أن الحروب والفتن التي لم تنقطع من الين إلاّ لعهد قريب قضت على حراجه وجردت معظم جباله فلم يبق فيها من الأشجار والأنجم البرية إلاّ ماهو قليل النفع قليل الالتفاف ، منتشر في مناكب الجبال ومنحدراتها وحول الأودية ، على حالة منفردة أو على هيئة أدغال قليلة الكثافة ، وأشجارها من العضاه الشائكة التي عددناها ، وليس في الين من الأشجار الصالحة للنجارة والبناء سوى ( الأثل ) camarix nilotica في الذي يغرسونة في صنعاء بكثرة حول البساتين أو كغابات صناعية ، وشجر آخر يحصل في الحبال يدعونة ( طنب cordia abyssinica ) لابأس بصلابته ، لولا صعوبة عمله وقلة وجوده ويليها من ذوات النفع القليل شجر الطالوق ficus والنفع يشبه جميز مصر والشام بضخامته ، لكن غره لا يؤكل وخشبه قليل الصلابة والنفع ثم الطلح والسدر وأمثالها .

وفقدان الحراج والأشجار الصالحة للصناعة يضطر اليانيين لجلب أخشاب النجارة من البلاد الأجنبية وإضاعة قسم من ثروتهم الضئيلة في سبيل شرائها . وهذا مااستوقف نظري حين شروعي بإدارة الأعمال الزراعية ، فاستجلبت لهم من مشاتل إيطالية مئات من أشجار الحراج التي تنمو في الأمماكن الجبلية كالسنديان acer platauvides والقيقب acer platauvides والسويد كالسنديان campestris uhnus وأنواع الصنوبريات التي تقدم ذكرها ، ناهيك الأوكاليبنوس والكاتاليا والآكاسيا وغيرها مما يصلح للزينة أيضاً . غرست بعضها لأجل التجربة في مناكب جبل نُقْم المشرف على صنعاء وبعضها في صنعاء والقرى المجاورة لها . ولعلهم إذا عنوا بها وفاقاً لما علمتهم وكتبت ، واستكثروا من التي تنجح تجربتها عندهم يجدون منافعها في المستقبل ويحدثون منها أحراجاً تغنيهم عن جلب الخشب من الخارج .

## وأكثر الفصائل النباتية أفراداً وجماعات في الين هي :

الفصيلة الكبارية ، : ومنها الكليومة الخماسية الورق ، والكليومة

الغربية والكبر الخوذي ( في تهامة ) .

الفصيلة الخزامية : ومنها الورس أو الصباغ الأصفر ، يكون في تعز

والعدين ويصدر إلى أوربة

الفصيلة الطرفائية : ومنها الطرفاء البنلية والمعضلة واسمها في الين

الأثل تكثر في صنعاء وضواحيها ، ويستكثرونه

بغرس عقله على صفوف منتظمة .

الفصيلة الجنازية : ومنها الخبيزة والأبويتلون والبامياء والختية

وحب المسك الذي يعلق نساء حجيلة بذوره كالمسابح في رقابهن ، لأنها إذا دلكت تنشر ريحاً

طسأ كالمسك .

الفصيلة السلاسترينية ومنها القات الذي يمضغ اليانيون أوراقه ، وسنأتي

في بحث الزراعة على إيضاح ذلك.

الفصيلة العنابية ومنها السدر والنبق في تهامة والجبال

الفصيلة القرنية الفراشية ، ومنها السلب

في تهامة ، ينسجون من أليافه حبالاً وأكياساً وأقشة ، والحلبة التي لابد لليانيين أن يأكلوها في

كل طعام ، والفصفصة واسمها في الين القضب ،

والنيلة والسيسبان

الفصيلة القرنية السترالبينية : ومنها الخيار شنبر السنامكي (حجيلة) والتمر

هندي ( تعز )

الفصيلة القرنية المهوسية

قام المرحوم أحمد وصفي زكريا بسؤال أحمد مسؤولي الزراعة بلحج عن الأشجار المعروفة بالمنطقة فكتب له الجواب التالى :

### الشجر المعروف

أنواع الليون

برتقال حلو . يوسفي . جيلي . خُمَّاشْ . جريب فروت . نارنج . حامض نوعان طويل ومدور ؛ الأول قشرته جافة والثاني قاتمة إترنج .

جوًافة أحمر وأبيض مـدور وطـويـل اسمـه في لحـج زيتـون . تين سكري . وأسود أمريكاني . وأبيض بلس يماني .

( مانجو ) اسمه في لحج ( عبأ ) فيها جملة أنواع منقولة من الهند منها الألفنزو والبايرة وبقية الأنواع بلدية .

توت أحمر طويل الثمر

عنب عاصمي بياض عيون أسود أطراف رازقي

رمان . بابي في لحج اسمه عَنْبُ . فرسك إنجليزي ومصري ويماني

جمروك

چامبو ( نوعان أسود وأبيض )

شيكو

لتشي

، . جُنٰذَة

أَقْلَهُ

القشطة العادية اسمها بالمندية (ستافل)

قشطة حمراء اسمها بالمندية ( رامفل )

قشطة ناعمة بدون قشور اسمها بالهندية ( مامفل )

قشطة كبيرة مشوك ( إفريقي ) اسمها في بعض لغات إفريقية والمغرب

كرفنص بالهندية أو بالإنكليزي چيك فروت وهي فاكهة كبيرة مثل البطيخ تعلق في أصل عود الشجرة

برقوق ( كمبنيشن ) نوع آخر يمني من نوع ( المري بولان ) ونوع ثالث أوراقه حمر ( ياباني )

النبق نوعان مدور كبير ، وعنابي طويل منقول من نبق نحو امداوار في الهند الموز شجرة قصيرة نوعان كاكي وأبو نقطة . الطويل موز أحمر وموز كبير قرن الثور . والموز الصيني صغير

لوتس يشبه البرتقال

بدام باللغة الهندية ومعناها لوز وفي لحج يقال (بيذان ) الذي قال فيه شاعر صنعاء :

كل الشجر فديه على البيذان أكلٌ وظل

شجرة الجوز الهندي ويقال له في لحج « نارجيل » وأصلها من لغة الهند ( ناريل ) الذي قال الشاعر اليني دون أن يرى الثرة .

مكحول من ربّه وفي صدره حبوب النارجيل

فالته : باللغة الهندية شجرة ثمرها عنقودي حبوب حمر مثل النبت الصغير منقولة من حيدر آباد يصنع شرابات لذيذة

( ماهونجا ) الشجرة التي رأيتها يصنع من عروقها النشاء

المشهور من الأشجار الموجودة في اليمن في قسمي الجبال والتهائم على اختلاف المناطق

الأشجار التي لها ثمر الأشجار التي لاثمر لها

البن الصفصاف العنب على تعدد أنواعه الفلفل المالطي الرمان الحلو والحامض الكالبتوس

السفرجل القاوق الطنب (سبستان) البرقوق والمشمش الخوخ زرح ( جور ) الأجاص السدد الأثل الكثري الطلح أم غيلان ومن القرض وله التفاح أنواع كثيرة كالسمر والسلم الليون الحلو والحامض العشر النارنج الأراك قليل من البرتقال واليوسفي الأترج الحناء العنب ( الأبناء الهندي والشامي ) قصب فارسي (حلال) النخل في المناطق الحارة السرو التمر الهندي شجرات من الفستق غير الجيد خيار شنبر الطر فاء الجوز اللوز الموز التين ( البلس ) التين الإفرنجي التوت الأحمر وقليل من الأبيض شجرات من الزيتون لاتثر الخروع حبة الملوك خرنوب عالم الحيوان: وعالم الحيوان يبدي في الين كثرة وروعة غريبتين. فالجبال تحتوي على أفراد قليلة من الضباع والدئاب، وعلى أسراب كثيرة من القرود. وفيها كثير من الحشرات والهوام المؤذية كالأفاعي والعقارب والرتيلاوات السامة والبق. وفي تهامة أسراب كثيرة من الغزلان السارحة. واسم القرد في الين (رباح). على حين أن هذه الكلمة في اللغة تطلق على القرد الضخم (۱).

وللقرود في الين ألوان عديدة . فمنها الأسود والأصفر والأحمر . وهي تسرح وتمرح مجمعة بحيث لايقل عدد السرب عن العشرات وأحياناً عن المئات . وهي تعيش في المناطق ذات المياه ، فتسطو على الزروع والبقول وتتلفها ، ولكل سرب رئيس كبير الجثة يحكم على سربه حكم القائد في جيشه . ولما كان القرود جبناء وشديدي الإحساس يسيرون بحذر وانتباه كالجند المتخذ وسائل الحيطة في أرض معادية ، فإنهم يضعون لكل سرب قرداً أو قردين في الطليعة والساقة (١) والجناحين الأين والأيسر . فإذا ظهر أمام السرب السائر مانع ما في إحدى الجهات المذكورة يصيح القرد الموظف في تلك الجهة ليقف السرب كله ويصغي الجهات المذكورة يصيح القرد الموظف في تلك الجهة ليقف السرب بسرعة إلى مصدر الصوت ، فإذا صاح القرد الموظف صيحة ثانية ينطلق السرب بسرعة منهزماً نحو الجهة المقابلة الأمينة ، وعند الهزيمة يمتطي الصغار ظهور أمهاتهم أو يتعلقون حول بطونهن . والقرود قلما تتعرض للإنسان ، ما لم يستفزها فترشقة حينئذ بالحجارة أو بما يماثلها .

أما الطيور الكواسر كالنسر والعقاب والصقر والحدأة والرُّخَمة وغير الكواسر كالحمام والقمري والعصفور والشحرور والبلبل والهدهد والحجل والقنبرة والشقراق وغيره فحدث ولاحرج عن كثرة أنواعها وأجناسها واختلاف أشكالها وألوانها

 <sup>(</sup>١) في معجم الحيوان لأمين معلوف ص ١٧ « إن هذه اللفظة من أصل سامي بمعنى رب أو شبهه ،
 لأنهم كانوا يعظمون القرد في الين كما كان يفعله قدماء المصريين » .

<sup>(</sup>٢) الساقة : ساقة الجيش مؤخره (ح) .

وأصواتها وغرابة طيرانها حول المساكن وفوق الرؤوس بلا وجل ، ويعزى ذلك إلى كراهة صيد الطير لدى اليانيين أرباب المذهب الزيدي .

( الأديان ) الدين العام في الين هو الإسلام . ومسلموه إما شيعة من أتباع مذهب زيد بن علي بن الحسين بن علي ، الذين يقولون بوجوب الإمامة وتعينها في أحد أبناء بيت النبوة الحائز على الشرائط الآتية :

أن يكون ذكراً حرّاً مجتهداً علويًا فاطميًا عادلاً سخيًا ورعاً سليم العقل ، سالم الأطراف صاحب رأي مدبراً مقداماً فارساً . وإما سنية من أتباع مذهب محمد بن إدريس الشافعي ، الذين لا يقولون بحصر الإمامة في آل البيت . وجميع سكان جبال الين الأعلى زيدية ، كا أن كل سكان جبال الين الأسفل والتهائم شافعية . والزيدية يؤلفون ثلث سكان الين ثم الشافعية يؤلفون الثلثين . لكن السيطرة في يومنا بيد الزيدية كا كانت أيضاً في أكثر العصور الماضية . وقد تقدم القول : إن الفروق ملحوظة بين أتباع المذهبين من نواحي الأخلاق والعادات والحالات السياسية والإدارية .

ويقيم في جبال قضاء حراز قليل من الإساعيلية أتباع داعي الدعاة (سلطان البهرة) في الهنسد ويسهونهم مكرميين وفي الهنسد بهرة . وهم غير الإساعيلية الذين يؤلهون آغا خان الزعيم الهندي المعروف ، واليهود يؤلفون عشر سكان البهن ، وهم منتشرون في أكثر مدن البين وقراه ، يقيبون وحدهم في أحياء منعزلة ويؤدون جزية ضئيلة لاتتجاوز الريالين لقاء أمن واطمئنان لايرون نظيرهما في أي قطر آخر ، وهم مكلفون إرخاء العارضين ولبس أزياء خاصة ذات لون أسود أو ما يماثله وعدم ركب الخيل وتقلد السلاح . وذلك لكي يميزوا من المسلمين ولا يخل أحد باطمئنانهم . وعلى الرغ من مظهرهم الدال على الخفض والضعة فإنهم أهنا حالاً من المسلمين المنكوبين بالبؤس والخول . فعظم الصناعات

في اليمن في أيدي اليهود ، وكذا معظم التجارة ، وكل الصيرفة ، فهم الحاكمون في الحركة الاقتصادية .

### ( الطبقات ):

كيفها جال الغريب في بلاد الين يشاهد أساليب الحياة وتقاليد المعيشة ، والأطوار والأفكار ما تزال على ما كانت عليه قبل بضعة قرون ، منها : أن اليانيين ما زالوا ينقسمون كا كانوا في عهود أجدادهم الغابرين إلى طبقات عدة هي : السادة والفقهاء والقضاة والنقباء والمشايخ والعقال والقبيليون فهؤلاء علية القوم والمنظورون فيه . ويلي هؤلاء العوام وأرباب الحرف كالحداد والنجار والجزار والبناء والمزين والحمامي والنشاط والدوشان والمقهوي والرعوي وعيال العقال ... وأمثالهم المعدودون من الخشارة (١) في المجتمع الياني .

( السادة ): لا تطلق كلمة السيد في المن إلاً على المنتسبين لآل بيت الرسول عَلَيْكُ ، ولا يجوز استعالها لغيرهم . والسادة في الين كثيرون ، تجدهم أينا ذهبت ، أسرهم معروفة وأنسابهم محفوظة . وهم أسمى طبقات الين وأوفرها احتراماً وإعزازاً . وهم القابضون على عنان العقائد والميول والمسيرون للآراء والنزعات .

وإذا صادف الياني رفيعاً كان أم وضيعاً واحداً من هؤلاء السادة وإن صغر سنه ورق حاله يهوي على ركبتيه ويديه بالتقبيل . وإذا ماألقى أحد هؤلاء السادة خطبة في مسجد أو حادث جمعاً في منزل أو أذاع نشرة في البلاد يدعو لزعامته أو نصرته ، لابد أن يشرع بالفخر والقدح ، وأنه من آل بيت الرسول الخصوصين بالتقديم والتكريم وقراء الذكر الحكيم الذين ورد في وجوب محبتهم والتعلق بأذيالهم كذا وكذا من الآيات والأحاديث ، كا يذكر مثلها في فضائل الين وأهل الين ، وأشهرها حديث ( الإيان يمان والحكة يمانية ) .

<sup>(</sup>١) الخشارة : الرديء من كل شيء (ح).

وكل الأمارات والعالات الرفيعة والمقامات والوظائف الدارة في الين هي للسادة بادئ ذي بدء مها قلت معرفتهم وكفاءتهم ، وكل صدقات الفطر والهدايا والنذور الدينية في الأعياد والمواسم وغيرها من الأوقات تجبى لهم مها كثر مالهم وسعد حالهم .

فتأمل بعد هذه الوجاهة والسيطرة الروحيتين الفائقتين كم يؤثر هؤلاء السادة في إنهاض الشعب الياني البائس الذي ركبوا منكبيه منذ أحد عشر قرنا، لو تهيأت لهم شروط ذلك الإنهاض من علم نافع وشعور قوي أو وطني . والقاعدة عند السادة أن يصاهر بعضهم بعضاً . فالسيد لا يرغب في زواج ابنته إلا من سيد . ولا يصبو ابن السيد للاقتران إلا من (شريفة) وهو لقب بنات السادات ، وقد يقترن السيد ببنت غير شريفة ويكون ولده منها سيداً ، ولكن الشريفة إذا اقترنت بغير سيد لا يكون ولدها منه سيداً .

#### ☆ ☆ ☆

الفقهاء: هم شيوخ الدين المتضلعون والمشتغلون بالفقه وغيره من العلوم الشرعية الإسلامية ويكونون من غير السادة . وللفقهاء أيضاً في نظر الشعب الياني احترام يقرب مما للسادة ، وما ذكرناه عن أولئك يشمل هؤلاء أيضاً في الجلة .

القضاة : هم كبار الموظفين ورؤساء الدواوين في دوائر الحكومة اليانية من غير السادة .

النقباء: هم أعقاب حكام بعض البلاد فيا مضى المذين دالت دولتهم فانتقلت أملاكهم إلى بيت المال ، ولهؤلاء أيضاً قدر معروف .

المشايخ: هم عمد القرى والأحياء وذوو الحول والطول فيها. والمشيخة تنتقل بالوراثة من الآباء إلى الأبناء.

العقال : طبقة توازي المشايخ بالقدر والنفوذ . وقد يكون السيد والشيخ عاقلاً .

القبيليون: القبيلي هو المعروف بالقروي أو الفلاح في عامة الأقطار العربية. وقد دعي بذلك لأن قروبي الين وفلاحيه مابرحوا محتفظين بأنسابهم واجتاعهم على هيئة قبائل وبطون وأفخاذ. فهناك همدان وسنحان وعنس وحاشد وبكيل وأرحب ونهم وبلحرث وغيرها من القبائل العربية القحطانية المعروفة من قبل الإسلام، لاتزال هي والفروع العديدة التي تشعبت منها في العصور المتوسطة والأخيرة، وتسمت بأساء شتى كذي محمد وذي حسين وبني جبر وبني بلول وبني الحارث والحدا وغيرها موجودة في الين على الحالة والفطرة اللتين تركها أجدادهم.

فالقبيليون هم جمهرة الشعب الياني ودهماؤُه وخدام زرعه وضرعه وجنود سادته وحكامه ، وحملة دواعي بؤسه وشقائه ، يرهب جانبهم ، ويقام لهم وزن لأنهم كانوا وما برحوا أتباع الناعقين وأعوان الواثبين والخارجين .

وقبيليو الين ليسوا من الأعراب الرحل سكان بيوت الشعر المعروفين في بقية الأقطار العربية ، حتى إن البين يكاد لا يعرف لهولاء أثراً لفقدان البراري والصحاري الصالحة لسرح الإبل والغنم والخيل والترحال ، بل هم من المتعلقين بمزارعهم ومحارثهم ، والقاطنين في قرى ودور حجرية في الجبال ، وفي عرائش وأكواخ من الشجر والقش في التهائم .

والقبائل في تهامة وفي الجبال كانوا وما برحوا تحت نفوذ زعمائهم والغالبين على أمرهم ينقادون لهم انقياداً أعمى ، وأول عنصر الزعامة في القرى يبدأ بالعقال والمشايخ ، فكل من هؤلاء في قريته صاحب الزعامة الزمنية والقابض على زمام الآراء والحقوق . وينقاد هؤلاء إلى زعيم كبير يدعونه (شيخ المشايخ) يسيطر

على قرى عديدة تختلف قلتها وكثرتها بحسب قوته . ثم إن كلاً من هؤلاء ينقاد إلى الرئيس الأكبر الذي بيده أمر القبيلة كلها .

أما الزعامة الروحية والسيطرة العليا الزمنية الإدارية والمالية والسياسية فهي بيد الأئمة الذين لم ينقطع تعاقبهم منذ أواخر القرن الثالث الهجري على الرغم من الدول التي تداولت الحكم في الين .

والإمامة قد لاتبقى في يد سيد واحد بل ينازعه فيها غيره أحياناً من الحائزين على الشروط الأربعة عشر. ونفوذ الأئمة وسيطرتهم هائل جداً. فالإمام بحسب المذهب الزبيدي رئيس ديني وأمير المؤمنين وخليفة المسلمين. وقد غالى الأئمة في فرض طاعتهم وتقديسهم ورووا أحاديث ووضعوا دساتير قاسية جداً ؛ فالصبي الياني أول ما يتعلمه في الكتاب أن: «طاعة الإمام من طاعة الله ومعصية الله » وأن « لا يد فوق يد الإمام » وأن « ليس للرعية إلا ماطابت به نفس الإمام »، وغير ذلك من الأقوال الكامة للأفواه والقاطعة لنياط القلوب مها أساء الأئمة وأخطؤوا بصفتهم بشراً على كل حال.

الألقاب: ومن غرائب الين أن الألقاب الفخمة التي كانت تستعمل في عصور انحطاط دول الإسلام مازال لها في الين حكم قائم لا يحيدون عنها في تراسلهم وتخاطبهم . فكل سيد أو قاض علامة وكل فقيه فهامة ، وكل من كان ابنا للإمام فهو سيف الإسلام ، وهذا لقب لا ينازع أبناء الإمام فيه أحد . وكل من كان اسمه أحمد فهو صفي الإسلام وينادونة بالصفي ، ومن كان اسمه محمداً فهو عز الإسلام وينادونة بالعزي ، ومن كان اسمه عمداً فهو عنادونة بالجالي . وهكذا بالفخري وبالشرفي ... إلخ .

### الزراعة

معيشة اليانيين قائمة على الزرع والضرع ، لكن زراعتهم إلى حد الكفاف لا إلى حد التصدير والاتجار . فسكان التهائم لا يستغنون عن استيراد الدقيق الهندي المعروف بأبي فيل ، وليس في الين من المحاصيل الزائدة والصالحة للتصدير سوى البن والجلد ، اللذين لا يعتد بها في الكثرة والإيراد . وقد يصدرون قليلاً من التبغ والسمن والعسل والورس وسليط السمسم وأحجار العقيق بأنواعه الأحمر والمشجر والسماوي ، لكن هذا القليل لا يكون إلا في سني الرخاء القليلة أيضاً . فالمين لا يقاس من حيث الخير والمير بمصر والعراق حتى ولا بالشام ذي الجبال . وقدياً قال ابن البرهان الحكيم : واسم الين أكبر منه لا تعد في بلاد الخصب بلاده (صبح الأعشى ٧/٧) .

وإذا كان لتهاون كبراء الين بإصلاح مرافق البلاد عامة والزراعة خاصة أثر كبير في هذا حتى الآن ، فلقسوة الطبيعة أثر أكبر ، يحاول الفلاح الياني أن يغالبها بجهود جبارة جديرة بالثناء والرثاء . والواقع أن قسماً عظيماً من النجود والتهائم غير قابل للحرث والزرع . ففي النجود ترى المتون والحرار التي وصفنا كثرتها ووعرتها . وفي التهائم كثبان الرمال والبراري الجافة تشغل قسماً عظيماً لا تقل نسبته ـ على ماظهر لي ـ عن ستين في المائة من عموم المساحة ، والبقية التي قدرها أربعون تستثر استثاراً مكلفاً لضيقها ونقصها عن الحاجة ، وهي منبثة على غير اتصال في الأودية والمنحدرات والمنبسطات .

والفلاح الياني من أشقى فلاًحي العالم لكثرة كده وعثرة جده ونقص العناية بأمره ، فهو يضطر :

أولاً ـ بحكم كثرة الجبال التي وصفناها مراراً إلى أن يتجشم في منحدراتها عملية شاقة مكلفة يحرث بها أرضين جديدة وينشئ غيطاناً صناعية يسميها جرباً (جمع

جربة ) يلؤها بالتراب الذي ينقله على ظهره ، وقد يكون ذلك من مكان سحيق بعد أن يدعم أمام التراب بجدار عريض لا ينقص ارتفاعه عن مترين أو ثلاثة في أكثر الأماكن .

وهذه الجرب تكون صغيرة المساحة في الغالب لضيق الأرضين فلا تتجاوز المئة أو المئتين متراً مربعاً . وهي تحسب عندهم بوحدة من القياس يدعونها لُبنة ، ذرعها يختلف بحسب المناطق فتكون تسعة في تسعة أذرع أو ضعفى ذلك .

وابن الجبال في الين لا يغادر أصغر بقعة في جباله مما يمكنه استثماره إلا ويتعلق بأذيالها ويحمل لها التراب ويقلبها جربة . والسائر في الجبال أينا يتوجه ير هذه الجرب متدرجة من سفوحها إلى قمها ، بعضها فوق بعض كالمصاطب المتوالية وهي تعد بالعشرات وأحياناً بالمئات ، فيا يكون المنحدر شاهق العلو .

ثانياً ـ يعتد الفلاح الياني في الحرث على عملية النقب defoncement عنده ( القلط ) . ذلك لأنه لا يستطيع الحرث بالبقر في كل زمان ومكان ، تارة لقلة البقر الذي تجتاحه الأوبئة والأمراض المستولية من حين لآخر ، ولا من يداويه لفقدان الأطباء البيطريين ، وتارة لتعذر صعود البقر ونزوله من أكثر تلك الجرب المتدرجة المرتفعة ، وتارة لأن أرض الفلاح ضيقة ومواسمه التي يستغلها منها متوالية لا يعوضها بالساد فتنتهك قواها و يحتاج حينئذ إلى استداد الخصب من تحت تربتها .

لهذه الأسباب يتكل على سواعده فيقلب عاليها سافلها إلى غور ٣٠ ـ ٤٠ سنتيتراً ، وهو يتخذ لذلك معولاً سقياً اسمه ( مفرس ) صغير المقبض ذا حديدة مستدقة طويلة . ولا يخفى أن هذه العملية أيضاً شاقة وتستدعي أيادي عاملة كثيرة تكلف وقتاً ونقداً طائلين . ولكن الفلاح الياني يتجشمها على الرغم من ذلك ، ويكرر عملها كل سنتين أو ثلاث مرة في رأس الدورة الزراعية . والشقاء

الناشئ من هاتين العمليتين وأمثالها حدا باليانيين أن يسموا العامل فيها بالأجرة اليومية (شاقي ) و يجمعونها على (شقاة ) .

أما فى القيعان والأودية المنبسطة فقـد يستعمل الفلاح الياني الحراث المجرور بالبقر . لكن محراثه من أسقم المحاريث الشرقية التي كلها سقيم . فالطرف النهائي من سكته عريض نحو ٥ ـ ٦ سنتبترات ، وحقه أن يكون رفيعاً ليسهل نفوذه ، ولو كانت تربة الين مندمجة ثقيلة لاستحال الحرث به . ولكنها خفيفة سهلة التفكك . ثم هو بعد الحرث بالبقر أو بعد « القلط » يستعمل التشيط Hersag ، ويتخذ له مشطأ اسمة عنده ( المشبّر ) له أسنان من الحديد ضخمة دقت تحت لوح من الخشب ، مستطيل الشكل يجره بالبقر فيكسر به التلع الباقية بعد الحرث ويفتتها . وهذه عملية نـافعـة محمودة لم أدر من أين اقتبسهـا الفلاح الياني ، وهي كثيرة الاستعال في أوربة ، وقليلتة أو هي شبه مفقودة في بلاد الشام رغم لزومها ، ورأيت أيضاً مما يحمد للفلاح الياني أنهُ بعد عمل التمشيط يستعمل التمهيد Nivellement ، ويتخذ له زحافة خشبية مستطيلة الشكل في طرفها لسان حديديٌّ ينفذ في التراب أثناء العمل ، اسمها عنده ( الحرّ ) ، يدفع بها تراب الأقسام الواطئة إلى الجربة فيدحو سطحها ويهده لكي تتوزع مياه الري أو مياه الأمطار فوقه بالتساوي . ثم حينها يقسم الأرض المستوية إلى أحواض يستعمل المسحاة المعروفة لدى بستاني بلاد الشام ، أو يدفعها شخص ويجذبها آخر ، وذلك لرفع الحواجز بين القسائم ، وإسم المسحاة عنده ( مسبّ الحديد ) وحصاد الزروع يؤتى بالأيدي أو بالمناجل ، والدارس يؤتى دوساً بأرجل الحير أو هرساً بأسطوانة من الحجر الثقيل تشبه التي تستعمل في بلاد الشام لدحو الأسطحة دفعاً للوكف.

#### ☆ ☆ ☆

أما تركيب الصخور الجيولوجي في الين فجل أراضيه في الأكثر رملية طينية ، صفراء اللون ، قليلة الاندماج ، وسط في خصبها ، على أن هذا الخصب يزداد في الأرضين المستوية أو المروية بمياه السيول ، والمحروثة بطريقة ( القلط ) المذكورة آنفاً . وأغلب أراضي القيعان المنبسطة في النجود أعذاء ويدعونها ( أرض عَقر ) ويجمعونها على أعقار . وهي تشرب من مياه الأمطار فقط ، أو من مياه السيول التي يعنون بسوقها وفرشها فوق حقولهم . كا أن أغلب الأراضي في قعر الأودية مستوية يدعونها ( أرض غيل ) تشرب من مياه الينابيع والمسايل .

والحاصيل التي يعنى بها فلاحو القيعان والأودية المذكورة هي الحبوب كالقمح ويدعونه برا والشعير والذرة على اختلاف أنواعها . وعندهم للبر أنواع عديدة ، منها البوني والميساني والسهرة والعربي . فالبوني والسهرة والميساني من الأنواع الشتوية التي تزرع في الأعقار في كانون الأول وكانون الثاني وتحصد في نيسان وأيار . والعربي من الأنواع الصيفية التي تروى ، وهو يزرع في حزيران ويحصد في أيلول .

ولهم في زرع الأنواع الشتوية في الأعقار طريقة يدعونها ( القياض ) ، هي أنهم يخطون بالحراث في الأرض المهيأة \_ خطوطاً متوازية أقرب إلى الانحناء من الاستقامة ، ويلقون الحب في الأزلام المحفورة بين الخطوط أو المتون إلقاءً ويتخذون لهذا أنبوباً طويلاً من الصفيح يربطونه بمقبض الحراث على النحو الذي يزرعون به الذرة البيضاء في بلاد الشام ، فيخرج الحب باتساق كأنه مزروع بآلة البذر الأوربية .

وللشعير أنواع منها السقلة الذي يؤكل خبزه لبياضه وجودته ومضارعته للبر، وهو يـزرع في غرة تمـوز ويحصد في منتصف تشرين الأول. وفي بعض الأماكن يمكن زرعه مرة ثانية في السنة. ومنها نوع اسمه الأسود يمكن زرعه مرتين في السنة صيفاً وشتاءً.

ومن الشعير ما هو ذو صفين كالشعير الحضوري ، وما هو ذو ستة صفوف كالشعير الميساني . أما الذرة الصغيرة Sorgo فلها عندهم عدة أنواع بحسب الألوان: حمراء وصفراء وبيضاء وغبراء ، ولكل من هذه الأنواع عدة أصناف ، وهي تزرع في نيسان وأيار وتحصد في تشرين الأول وتشرين الثاني . أما الذرة الكبيرة Mais المعروفة في مصر بالشامية وفي الين بأساء شام ورومي وهند ، فلها أيضاً أنواع عديدة ، تزرع في نيسان وأيار وتحصد في تشرين الأول . فأنت ترى من ذلك أن في الين لكل من أجناس الجبوب أنواعاً شتوية وصيفية ومواسم زرع وحصاد متوالية لاتكاد تنقطع في أكثر شهور السنة .

والمسافر في نجود الين وأوديته كيفا وفي أي وقت يتجه ير حقولاً تبذر، وأخرى تسقى ، وأخرى تحصد ، ويرى زروعاً قد نبتت وأخرى بجانبها ومن جنسها قد اهتزت وربت ، وأخرى قد حملت سنابلها ، وأخرى قد اصفرت واستحصدت وهلم جرّا ، وهذا من عجائب الين .

وللهمداني في كتابه « صفة جزيرة العرب » عبارة في هذا الموضوع تؤيد ماقلناه وتدل على قدم المصطلحات الزراعية اليانية وغرابتها قال : « ومن عجائب الين أن أكثر زروعها أعقار فلذلك متن عجينها ولان خبزها . وهو أن تشرب الجربة في آخر تموز وأول آب ثم تحرث بأيلول إذا جمدت أي شربت ماءها وجف وجهها ، ثم تحرث في تشرين كرة أخرى ثم في تشرين الآخر كرة ثالثة ، ثم بذرت في كانون الأول فأقام فيها الزرع إلى أيار وصرب ( يعني فطم ) ولم يصب ماءً ، فأما القرارة بالهجيرة فإنه يصرم ( يعني يقطع بها متعجلاً بنيسان أو آخر معجل لحرارة الزمان يصرم بجزيران اهد . )(١) .

<sup>(</sup>۱) اساء الشهور: كانون الثاني ـ يناير، شباط ـ فبراير، آذار ـ مارس، نيسان ـ أبريل، أيار ـ مايو، حزيران ـ يونيو، تموز ـ يوليو، آب ـ آغسطس، أيلول ـ سبتبر، تشرين الأول ـ أكتوبر، تشرين الثاني ـ نوفبر، كانون الأول ـ ديسبر،

وفي الين غير الحبوب المذكورة اللوبياء واسمها عندهم الدجرة ، والفول ذو الحب الصغير والعدس والعتر المشابه للجلبان والسمسم وأجوده الماربي والجوفي والخردل ، وهم يعصرونها واسم زيتها سليط ، والعلس المشابه للبر .

أما في تهامة فحرها لا ينبت البر والشعير ، وإنما العناية فيها للذرة الحراء ، وأجودها البكر ، والبيضاء وأجودها الصيف ، وللدخن واسمه عندهم طعام ، وللذرة الشامية وللسمسم وللطهف .

وفي زبيد وريمة وحفاش قليل من العصفر والنيلة والحناء ، وفي أماكن أخرى التبغ والكون واليانسون والشار والحلبة وقصب السكر والموز .

وفي أنحاء مفحق والعدين الورس ، وكل ذلك لسد الحاجة لاللتصدير .

ومن دواعي الأسف أن كثيراً من الحبوب والنباتات المذكورة مصاب بأمراض وحشرات مختلفة تحتاج إلى اختصاصيين يعنون بأمرها على أن يعنى بتنفيذ وصاياهم .

وقد تقدم في بحث الأودية أن أزكى أرض الين تربة وأوفرها ماءً وأكثرها مزارع ورياً هي الأودية . وعلى الرغم من هذه المزايا لا يسع المتأمل فيها إلا أن يعجب ويأسف من اقتصار سكانها وملاكها سادات الين على زراعة الحبوب والنباتات المذكورة آنفاً . فليس في الين من النباتات والأشجار الاقتصادية الصالحة للتصدير والاتجار إلا القليل ، وأخص هذا القليل البن وسيأتي ذكره . ولو أنهم عنوا بإيجاد النباتات والأشجار الاقتصادية التي تجلب لهم دراهم من الخارج وسعوا في إصلاح الزراعة وإزالة عراقيلها لكفتهم مؤونة العوز وأغنتهم .

وثمة من المحاصيل التي أطنب فيها الهمداني (في صفة جزيرة العرب) النباتات والحيوانات الآتية التي لم يتسنَّ لي رؤيتها والتثبت من بقائها حتى الآن. قال: « سكر العشر لا يكون إلا بنجران، وهو سكر ينزل من الهواء على

ورق العشر وعلى غيره أحياناً ، وهو ضرب من المن وهيئته مثل قطع اللبان والمصطكي ، وقد يحل ويعمل منه سكر كبار مطبع في القوالب ، ومنها المحط ويدعى القصاص وهو حانق للبواسير ، ولا تصيب هذه العلة أحداً في خيوان لاستعالهم إياه في القدور ويعقد بالعسل ويهدى . وأهدى منه بعض سلاطين تهامة إلى العراق فكتب إليه أن احتفظ بحظائر هذه الشجرة ، فأعلهم أنه نبات جبال قبائل وادعة وأرحب . ومنها الورس واللبان اللذان لا يكونان في غير الين .

وقال: وفي الين من كرام الإبل الأرحبية والمهرية والصوفية. ومن البقر الجندية والجنديرية في الجسم والقوة وطيب اللحم، والجيلانية السود الحرش التي تدبغ جلودها للنعال، ومنها الشرع المدلهمة، ولها حيالة وحد في قرونها وبأس، وتقتل السباع وهي العراب من البقر، والأخرى الدرب والدربة السنام، ومن الحير للسرج الحضرمية ثم المعافرية. ومن الحيل العنسية والجوفية، وبها الكاذي الذي لامثيل له في بلد يشبه رائحة السبلة في الثوب، غمره ودهنه نفيس، وبها الدعبب وهو اللي وهو من حبوب الباه ودهنه نفيس. إلى أن قال: وأما حشائش البن فكثيرة لن تفقدها. اهه».

ويظهر أن أهل الين في العصور الغابرة ما كانوا يعرفون الخضراوات الدارجة في بقية الأقطار ـ بعضها إن لم يكن كلها ـ فقد ذكرت التواريخ أن السلطان صلاح الدين الأيوبي لما أرسل أخاه توران شاه ليلك الين بالنيابة عنة ، وظلً هذا نحو سنتين ( ٥٦٩ ـ ٥٧١ هـ ) كانت من أول دواعي شكواه من الين وطلبه من أخيه الرجوع إلى الشام هو فقدان الخضراوات والفواكه . وقد ظلً هذا الفقدان إلى عهد الترك . فهم الذين أدخلوا أكثر الخضراوات والفواكه وعلموا اليانيين ـ على قدر ما يعلمة الجندي والموظف ـ طرائق زرعها وأكلها ، تراءى لي ذلك من أن اليانيين يعرفون الخضراوات بأسائها التركية فيقولون للباذنجان

باطلحان وللفليفلة بويار وللسلق بازي ، حتى إن اللبن الرائب لايعرفونــة إلاً باسم يوغورت . على أنهم قلما يستعملونها .

وليست الأشجار المثرة معروفة في قم الجبال إلا في صنعاء وتعز وأمشالها من المدن وهي قليلة ، وجلها رديء ومريض بمختلف العلل والحشرات . فالتفاح والكثرى ويدعونه عنبروث والسفرجل والخوخ ويدعونه فرسك والمشش ويدعونه برقوق ، والتين ويدعونه بلس ، مما لا يستحق الأكل إلا اللوز وله جبل خاص باسمه فإنة جيد .

وربما تردت هذه الأثمار ومرضت لازدحامها واشتباكها لفقدان العناية والمعرفة بانتخاب البزور والغراس وبالتطعيم والتقليم وغيرها من الأعمال البستانية الفنية التي يجهلها اليانيون . وهذا مادعاني لفتح المدرسة الزراعية وطبع ونشر عدة رسائل منها رسالة خاصة في فن زراعة الأشجار وفاقاً لحاجات البلاد اليانية ، وذلك خلال المدة القصيرة التي حددوا وجوب مكوثي فيها . وليس عندهم من الفواكه أطيب من العنب وإن لم أدركه أو أذقه ، وله في صنعاء وضواحيها فيا قيل ثمانية عشر صنفاً .

وهم يربون شجيرات العنب على هيئة دوال عالية يعرشونها فوق أخشاب أفقية مستندة إلى عدان من الحجر طولها نحو مترين . ويجعلون هذه الدوالي على صفوف مزدوجة بين الزوج والزوج نحو ستة أمتار أو أكثر ، وبين الصفين في الزوج ثلاثة أمتار . ولا يعرفون طريقة أخرى لغرس الكروم . وهم يتعجبون إذا سمعوا أن كروم العنب في بلاد الشام وأمثالها مؤلفة من شجيرات قصيرة الساق القائمة أو المتددة ، المغروسة صفوفاً متقاربة .

ويندر عندهم البرتقال والليون والأترج ولا يعرفها إلا الخواص ممن لهم بساتين في وادي ضهر قرب صنعاء . على حين أن غيره من أوديتهم الحارة صالح

لتكثيرها . وقد سعيت إلى ذلك ، وجلبت كثيراً من غراسها وغراس المندرين كا جلبت كثيراً من أصناف التفاح والكثرى والمشمش والخوخ المعروفة في الشام بالدراقن وذلك للتجربة وإصلاح الموجود لديهم منها بالتطعيم .

ورأيتهم يجهلون أيضاً بعض الأشجار المثرة التي رأيتها مناسبة لإقليهم الجبلي كالمزيتون والفستق والصنوبر والكرز فجلبت من هذه أيضاً، ومن المشلة الصالحة لأوديتهم فزرعت بزور بعضها، وغرست غراس الآخر، ورأيت بدء نجاح القسم الأوفر منها، ومن أشجار الحراج والزينة التي تقدم ذكرها. فإذا لم يهملوا هذه الأشجار الثينة وتعهدوها وفاقاً لما كتبت وأرشدت يؤمل حصول فوائد جمة لهم منها في المستقبل.

## البن الياني وأصنافه:

وأحسن وأبرك غمر أوجدته القدرة الإلهية الفاطرة لبلاد الين ، وجعلت كل رغائبه متناسبة مع جوّ هذه البلاد وتربتها هو (البن) ، والبن من الفصيلة الفوية Rubiaceae ومن العائلة السنكونية Cinchonea واسمه العلمي Rubiaceae قيل : إن موطنة الأصلي بلاد الحبش ، ولم يزرع في الين قبل بداية القرن التاسع الهجري ، وكان ذلك على يد شيخ فاضل اسمه جمال الدين بن أبي الفخر .

والبن يجود حول صنعاء وأمثالها من النجود العالية الجافة ، بل في الأماكن الجبلية المتوسطة في ارتفاعها بين ( ١٠٠٠ - ٢٠٠٠ م ) المعرضة لأبخرة البحر والأمطار الاستوائية ، وهو يعلو بحدود ٣ - ٤ أمتار له ساق قائمة مستقيمة ، لا يضخم قطره أكثر من ٦ - ٧ سنتيترات ، والأغصان الجانبية النامية على هذه الساق تمتد في كل أطرافها بنسبة واحدة موازية للأفق وطول يقرب من المتر .

وأوراق البن تشبـه عن بعــد ورق الليمون بشكلهــا ولـونهــا الأخضر القــاتم

وخلودها . وأثمار البن حبوب ذات قشر يكون في أول أمره أخضر ثم يصفر أو يحمر احمراراً أرجوانيّاً ، وإذا جفّ يسود اسوداداً فاتحاً . ولا يثمر كل البن دفعة واحدة بل يتتابع موسم الإثمار ، فيوجد البن الأخضر في كل وقت . ومن عيوب زراع البن في البن أنهم يقربون أشجاره بعضها إلى بعض تقريباً ضاراً لا يتجاوز المتر أو المتر والنصف ، وحقه أن يكون ثلاثة أمتار ولا يتعهدونه كا يقتضي . ولو تعلموا طرائق زراعته في البرازيل وجزائر أمريكا المتوسطة التي رقت زراعة البن فيها ، وخدموه كا يجب وعنوا بعمليات تخميره وغسله وتقشيره وغربلته بالآلات التي اخترعت خاصة للبن ، ثم بتصنيفه وحسن تنضيده وحزمه وسوقه ، وأخيراً لوعرفوا كيف يبيعونه إلى البلاد الخارجية ولا يسلمونه إلى التجار الأجانب في الحديدة وعدن المتحكين في البن الياني والآكلي أتعاب زراعه .

قلت: لوأنهم فعلوا ذلك كا ذكرت للهم وكتبت ، إذن لنالوا من وراء البن وحده أرباحاً طائلة ربما فاقت كل الزراعات ، بالنظر لما للبن الياني من الجودة النظير .

ومن غرائب الين أن أهله لا يشربون قهوة حب البن بل يشربون منقوع قشره الذي يغلونه كالشاهي ، وطعم هذا المنقوع بدون سكر كطعم منقوع البابونج . وهو لابأس به يخفف الظمأ ويقاوم بعض المقاومة فعل القات ويخفف من أضراره التي سيأتي ذكرها .

وأشهر أماكن زراعة البن في الين وادي لاعة ووادي الأهجر غربي كوكبان وسفوح جبل ملحان وجبل حفاش شرقي اللحية وجبال حراز وبرع وريمة وجبال بلاد آنس وبني مطر وجبال وصاب شرقي زبيد وجبل راس بين العدين وحيس وجبل حبيش بين تعز ومخا وبلاد الحجرية . بيد أن البن الناشئ في الأماكن المذكورة لا يتساوى في الخواص المرغوبة . فالتجار الذين لا يغادرون فرقاً

وتفاوتاً في أي محصول إلا أحصوه قسموا البن الياني إلى أقسام عديدة يمكن حصرها في خمسة أصناف :

فالصنف الأول: يتألف من البن المطري والحيمي والحرازي؛ فالمطري يحصل في أنحاء بني مطر، وهو بالطعم والرائحة أعلى البن وأفخره دون منازع، ولذا دعوه بلؤلؤ البن. وحبته صغيرة ومنكسرة ولونها أخضر فاتح. ويلي المطري الحيمي وأحسنه يحصل في ناحيتي عر ومفحق ثم في أنحاء صعفان وبني إسماعيل وبيت المدعي. ويلي الحيمي الحرازي الذي يحصل في ناحية حراز. والبن الحيمي والحرازي أكبر حجاً وأنظم شكلاً من البن المطري لكنها أقل طيبة.

والصنف الثاني : البن الشرقي الذي يحصل في جبل شرق وبلاد آنس . وحبوب هذا الصنف منتظمة وبيضية الشكل للغاية . تكاد لا تختلف الواحدة عن الثانية بالطول والعرض ، وهي بالطيبة أيضاً في الدرجة العليا . لولا أن زراع هذا الصنف يستعجلون بتقشيره وإنزاله إلى أماكن البيع فيخسر من طيبته قسماً كبيراً . لأن البن مها يكن جنسه ونوعه لا يجود مالم يترك قبل التقشير نحو ستة أشهر على الأقل ريثا يجف .

والصنف الثالث: البن الشامي الذي يحصل في بلاد الين الشمالية كقضاء حجة وجبل رازح في أنحاء خولان الشام. والبن الذي يحصل في أنحاء عفار وبيت قدم يحسب أيضاً من هذا الصنف. وكل حبوب هذا الصنف كروية الشكل إلا بن عفار فإنة بيضى قليلاً.

والصنف الرابع: البن العديني الذي يحصل في بلاد الين الجنوبية كأنحاء عدين وتعز وإب والحجرية. وهي أوطأ أنواع البن الياني بالطيبة والقيمة ترسل إلى الخارج عن طريق عدن ومخا.

والصنف الخامس: البن الذي يحصل في الأماكن المتوسطة مابين التهائم

والنجود كأنحاء برع وحفاش وملحان وريمة ، وبن ريمة يعادل البن العديني بالقية . أما بن حفاش وبرع وملحان فهو أوطأ أنواع البن الياني بلا خلاف .

ولابدً من التنويه أن تجار البن في أسواقه العالمية المعروفة إذا اشتروا البن الذي يحصل في جزيرة المرتينيك وهو أجود وأعلى أنواع البن الأمركي بأربعة قروش فإنهم يشترون البن الياني المنتسب إلى الصنف الخامس بسبعة أو ثمانية قروش ، ناهيك ما يدفعونة للأصناف التي فوقه . ويذكر أن في قضاء غامد من لواء عسير بنا أعلى بكثير وأطيب من الصنف الأول الذي ذكرناه ، بل من كل بن العالم على الإطلاق ، وحبوبه كروية ومثل حب اللؤلؤ ولا تختلف الواحدة عن الأخرى قط .

ومما يذكر بمزيد الأسف أن محصول البن في الين كله ، ليس من الكثرة والقدر الذي يحمد عليه . فقد قيل : إن جميعه لا يتجاوز ٨٥٠٠ عدة ، والعدة عندهم تزن نحو مئة كيلوغرام ، فيكون الجموع ٨٥٠٠ طن . في حين أن في الين أماكن كثيرة صالحة لزراعة البن أهملت ، أو خصصت لشجر القات الضار الآتي ذكره .

## القات وأضراره :

القات شجر خبيث ابتلي اليانيون بمضغ أوراقه المخدرة ونشروا زراعته في كل جبالهم وأوديتهم ، وهو من الفصيلة السلاسترينية Celastrineae واسمه العلمي Catha Edulis ، وطنه الأصلي الحبشة ، ومنها انتقل إلى الين في القرن العاشر أو الحادي عشر الهجري كا جرى قبله بالبن ، والدليل على أن وطن القات هو الحبشة وأن اليانيين ما كانوا يعرفونه قبل القرنين المذكورين هذه العبارة الواردة في صبح الأعشى للقلقشندي ٢٠٦/٥ قال في بحث الحبشة : وعندهم ( يعني أهل الحبشة )

شجر يسمى جات بجيم بين الجيم والشين (١) ولا ثمر له ، وإغاله قلوب (يعني أوراق) تشبه قلوب النارنج تؤكل فتزيد في الذكاء والفهم وتفرح (١) إلا أنها تقلل الأكل والنوم والجماع . وعنايتهم به عناية أهل الهند بالثبل وإن كان بينها مباينة . وأي نفع فيا فائدته تقليل النوم والأكل والجماع اللاتي هي لذائذ الدنيا . حتى يحكى أنه وصف لبعض ملوك الين فقال : أنا لا يذهب متحصل ملكي إلا على هذه الثلاث ، فكيف أسعى في ذهابها بأكل هذا ؟ (١)

والقات يعد في يومنا أجل محاصيل الين وأوفرها ريعاً ، ولكن في داخل البلاد لاخارجها لأنه لا يصدر ولا يربح منه إلا اليانيون ، بعضهم من بعض . وقد انتشرت زراعته انتشاراً هائلاً أكثر مما كان قبل ربع قرن ، وزاحمت زراعته زراعة البن وغيرها مما هو صالح للتصدير إلى خارج البلاد . وأجود القات يحصل في جبل صبر قرب تعز .

وأشجار القات معمرة تشبه عن بعد أشجار الحور ، يتراوح طولها من المتر إلى خمسة الأمتار ، أوراقه قلبية الشكل صغيرة وقاسية وشديدة الإخضار . وزهره صغير أبيض ولا يستفاد من الشجرة إلاَّ غب مرور ثلاث سنوات على غرسها ، والغرس يكون بالعقل لابالبذر . ومحصوله يستر طول السنة . وله أنواع مختلفة تختلف بحسب الأماكن التي ترد منها و يمتاز بعضها عن بعض بالطول والحلاوة .

والقات داهية الين الدهماء ومصيبته العظهاء . ابتلي به كبيرهم وصغيرهم وجليلهم وحقيرهم وهم لا يبغون عنة حولاً ولا يقبلون به جدلاً . بل يمدحونه

<sup>(</sup>١) يظهر أن حرف الجيم لما انتقل القات إلى الين انقلب فصار بين القاف والكاف كا هو لفظ الهانيين .

<sup>(</sup>٢) هذا زعم يقوله اليانيون أيضاً في يومنا ليسوّغوا ابتلاءهم بالقات .

<sup>(</sup>٢) أين هذا الملك ليرى الآن مابلغت حالة أهل بلاده باستعال ماعافته نفسه وقد كان جد مصيب.

ويهجون من يذمه بأبيات وجمل لا يقرها المنطق . وقد أدى استعاله منذ ثلاثة أو أربعة قرون إلى أن أضاع صحتهم وبدد فطنتهم وأضعف همتهم وبعثر ثروتهم وأصبحوا على تعاقب الأجيال صغار الأجسام هزال الأبدان صفر الوجوه غائري العيون ضعاف النسل . لادأب لأحدهم مها عضه البؤس بنابه إلا أن يقتر على نفسه وعياله لينفق معظم ما يجنيه على شراء القات ومضغه كيا يخدر رأسه ويباله لينفق معظم ما يجنيه على شراء القات ومضغه كيا يخدر رأسه ويباله لينفق معظم ما يجنيه على شراء القات ومضغه كيا يخدر وأسه ويبسط نفسه على النحو الذي يحصل للمبتلين بالأفيون والحشيش في الصين والهند وغيرها .

وفي ظني أنهم لولا هذا القات لما عدموا الصحة والهمة اللتين كانتا لأسلافهم قبل الإسلام وبعده . وقد شاد هؤلاء الأسلاف \_ الحميريون والسبئيون \_ حضارات ومصانع لاتزال آثارها تبعث الإعحاب والإكبار ، وكان لهم القدح المعلى في حمل راية الإسلام في فتوحاته الأولى من حدود الصين شرقاً إلى شواطئ الأطلنتيك غرباً . لكن أخلافهم ابتلوا بالقات فأضاعوا من جرّائه خصال أولئك الأسلاف الجسمية والروحية ، وأصبحوا على الحالة التي لا يحمدون عليها .

واثم القات أكثر من نفعه في تخدير الفم والمعدة على النحو الذي تفعله الكوكا وفي بعث الجذل والنشو والسهر ، وفي ما يزعمونـ أ من مضادتِـ للزحـار والملاريـا ووقايته من النزلات المعوية وتقويته للهضم .

أما آثامه فمن احتواء أوراقه على مادة النانن والقهوئين والقاتين على خلاف يجفف الباطنة والقهوئين يطرد النوم وينبه الأعصاب ، والقاتين على خلاف القهوئين يرخي البدن ويسكن الأعصاب ، وهو إلى ذلك يقلل شهية الطعام ويضعف الباه ... ويوجب الصداع والقبض وآلام الأمعاء الغليظة ، ويؤدي النشو والاسترخاء اللذان يحدثها إلى فتور ينفذ إلى قرارة النفس فيجعلها خاملة خائرة . ومن خواصه تأثيره على الغدد اللعابية وتزييده إفراز اللعاب وإجباره الماضغ على التفل بكثرة كا يجبره النائن على شرب الماء بترادف وإسترار .

وقد يؤدي الابتلاء بالقات إلى الجنون وناهيك مرض الباسور المتفشي في الين كثيراً . والنساء المبتليات به يجنين على أنفسهن وأطفالهن ، لأن الطفل أثناء الحمل والرضاعة يتغذى بخلاصة القات . أضف إلى ذلك أن المبتلى ينفق كا قلنا معظم ما يجنيه ثمناً للقات الذي يباع بأثمان غالية في حين زوجته وأطفاله يتضورون جوعاً أو يقتاتون بالشيء الغثيث .

هذه هي عوامل هزال النسل وخموله في الين فإذا داما قرناً أو قرنين ولم يبعث الله بمن يستأصل هذه الشجرة الخبيشة ويعدمها بالكلية ، ويمنعها عن اليانيين منعاً باتاً ، قد تؤدي بهم إلى نتيجة جد محزنة .

واستعال القات يدعى في الين ( تخزين ) من كلمة الخزن . ولهذا التخزين أوقات وأماكن معينة يرتادها أكابر القوم وأغنياؤهم . أما الفقراء والعال والباعة والصناع ، واسم هؤلاء هناك ( عيال السوق ) فيخزنون وهم سائرون في طريقهم أو قاعدون في حوانيتهم وراء بضاعتهم أو منهمكون في صناعتهم . لاتفوتهم لقمة منه ، وتراهم وقد انتفخت أوداجهم بما وضعوه من ورق القات الذي جعلوه كالكرة التي أكبر من الجوزة وملؤوا أفواههم بها يحركونها دوماً . أما الكبراء والأغنياء فلهم مكان مسقوف مغلق قد يكون خاصاً بواحد منهم في صنعاء والأغنياء فلهم مكان مسقوف مغلق قد يكون خاصاً بواحد منهم في صنعاء طبقة من دورهم ذات الثلاث أو الأربع طبقات ، ولها نوافذ واسعة مشرفة من على على مناظر بعيدة . يدون فيها الطنافس والمفارش والمساند الجميلة . يتكثون عليها ويحتشدون . ويكون وسط المفرج مملوءاً برزم القات وأمام كل من الجالسين نرجيلة طويلة ضخمة يسمونها ( مداعة ) لا يقل طولها عن المتر متقنة الصنع ، عليها رأس كبير فيه تنباك يدعونه الحومي يأتي من حضرموت ، وهو قوي شديد نرجيلة رابع لا يقل عن أربعة الأمتار . ويكون وسط المفرج أيضاً منقل كبير وطول النبريج لا يقل عن أربعة الأمتار . ويكون وسط المفرج أيضاً منقل كبير وطول النبريج لا يقل عن أربعة الأمتار . ويكون وسط المفرج أيضاً منقل كبير وطول النبريج لا يقل عن أربعة الأمتار . ويكون وسط المفرج أيضاً منقل كبير

عليه الأباريق النحاسية المملوءة بمنقوع قشر البن ، وفناجينه ، وإبريق فخاري فيه ماء يستعمله ماضغ القات لغرغرة فمه ، ومبصقته نحاسية يستعملها للبصاق ولطرح بقية أوراق القات التي ينتهي مصها ولا يبلعها بل يمص ماءها ثم يطرحها في المبصقة .

ومجالس التخزين تبدأ كل يوم من بعد الظهر إلى بعد العصر حيث يذهب كل امرئ إلى عمله . ثم يجددون المجلس من بعد العشاء إلى وقت متأخر من الليل . وحين هم يخزنون يتحادثون ويتنادمون أو يتازحون أو يغنون ويطربون . وهم إذ ذاك لابد أن يغلقوا الأبواب والنوافذ لأن نشوة القات ويهجته لاتتم مالم يكن جو المجلس حاراً محصوراً ، ولهذا ترى هواء هذه المجالس حاراً وكثيفاً وفاسداً من جراء تصاعد دخان النراكيل وأنفاس الجالسين المزدحين وروائح عرقهم الذي يكثر بسبب هذا الحر وكثرة شربهم الماء . فإذا دخل إنسان غريب غير معتاد على هذا المنظر ضاق صدره واكتأب وحاول الخروج والابتعاد . وإذا سألتهم عن سبب إغلاق النوافذ وتكثيف الهواء وإفساده أجابوا : إن ذلك لخوفهم من البرد بحكم أن جبال الين باردة وأن البرد أساس كل علة . وهو جواب غير مقنع . ولما كانوا يقضون الساعات الطوال كل يوم في هذا الجو الفاسد منذ أجيال صارت أجسامهم هزيلة وصحتهم متأخرة على النحو الذي قدمنا ذكره .

هذا والقات يرد كل صباح محملاً على ظهور الجمال من أماكنه إلى المدن فيهرع تجاره قبيل الفجر إلى استقباله في خارج المدينة . ويتخاطفونه ويشتري كل منهم ما وسعه الجهد ويأتون به إلى السوق وهنا تجد الناس قد تهافتوا على شرائه كتهافت الجياع على شراء الخبز أيام الحروب أو المجاعات ، يتزاحمون بالمناكب ريثًا يفوز كل منهم برزمة أو عدة رزم ، يهرول بها راجعاً وكأنه حاز السعادة للدارين .

وجملة القول : أن أضرار القات بالين وشعب الين جسيمة ، تعصف بصحتهم - ١٤١ - وحيويتهم وتهدد نشاطهم وتضيع أوقاتهم ، وفي اعتقادي انهم إذا ظلوا مبتلين بهذا القات ومواظبين على استعاله كل يوم فلا خير لهم ولا مستقبل ولا مجال لبروزهم ومجاراتهم شعوب العالم . وإن مكافحة هذه الشجرة الخبيثة والسعي إلى استئصالها وحرقها وتحريم زراعتها والاستعاضة عنها بأشجار مثرة اقتصادية صالحة للتصدير ، وجلب العملة الصعبة كالبن الذي هو أصلح ما يعيش لديهم ويجود ، ثم البرتقال والليون والزيتون والفستق والصنوبر المثر ثم الأشجار الحراجية التي تعطيهم ماهو مفقود لديهم من الخشب للصناعات وغير ذلك مما يثبت بعد التجارب المكررة أنه يعيش في أجواء الين وأتربته ، هو من أول واجبات الجهورية اليانية العتيدة التي بدأنا نسمع بمشاريعها وإحداثاتها الطيبة ، فلعلها فاعلة بما تمنيناه إن شاء الله .

#### الصناعة

معيشة أهل الين بسيطة وحاجاتهم قليلة ، ومعظمهم يعيش حافياً عارياً ، إلا من فوطة تستر نصفه الأسفل ، ولذا هم في غنى عن كثير من المصنوعات الكمالية والإفرنجية التي يتص الغرب بها ثروة أهل الشرق .

ولا تخلو مدن الين من الصناعات الضرورية الشرقية ، ولو أنها على أضعف درجاتها وأبسطها ، فعندهم منها السكافة والخياطة والحدادة والنجارة والصياغة والنسيج والبناء . يشتغل محترفوها بما يتناسب مع أذواق اليانيين الساذجة .

وعندهم صناعة عصر السمسم والخردل اللذين يأكلون زيوتها . ولما كان لاأثر للزيتون ولا لزيته في الين فهم لا يعرفون صناعة الصابون . ويأتيهم الصابون من أوربة ولا يستعمله إلا المترفون منهم في المدن ، أما القرى فقل فيها من يعرفه من سكانها .

وقد كان اليانيون فيا مضي معروفين بأنهم صناع اليدين وحـذاق في الحرف

التي عددناها ولاسيا نسج الأثواب الخططة الغالية المعروفة باسم ( البرد اليانية ) . والمدن التي كانت مشتهرة بهذه الحذاقة صنعاء والسدة والشعر وزبيد وبيت الفقيه والحديدة والمراوعة ، وقد قضت مصنوعات الغرب على صناعات هذه المدن وأشقت أهلها ، ولم يبق من آثارها إلا القليل ، وتفاقم الخطب في السنين الأخيرة بمصنوعات اليابان الرخيصة .

وقد بقي من آثار صناعة النسيج القديمة صنع القاش المشابه لما يدعى في مصر بالغزلية ، وفي الشام بالديما ، وصنع اللحف والمآزر التي يتزر بها النساء ، وصنع البسط على اختلاف أنواعها وألوانها ، وكذلك الفوط والمناشف .

وبعض الصناعات في يد اليهود كالصياغة وتركيب الزجاج وتجصيص الجدران وصاغة اليهود يصوغون من الذهب خواتم وعقوداً وأساور وخلاخل جميلة ، ومن الفضة والنحاس أواني منقوشة ظريفة ، ومنها النراجيل التي يدعونها مداعاة ، والحناجر التي يدعونها جنبيات .

وقد كان الوالي التركي الشهير حسين حلمي باشا شاد في سنة ١٣١٩ هـ في صنعاء مدرسة عظيمة للصناعة ، إلا أنها هجرت بعد جلاء الترك ، وأخيراً انتهت الحكومة اليانية إلى ضرورة إحياء الصناعة ففتحت مدرسة عملية لتعليم بعض الصناعات كالنسيج والنجارة والصابون وجلبت لها اختصاصيين من الشام ومصر ، ولا يعلم مدى دوامها ونجاحها بعد .

#### التجارة

يستورد اليانيون من الخارج عن طريق عدن والحديدة الأقشة المتنوعة والصابون والسكر والأرز الهندي والدقيق الهندي المعروف بأبي الفيل ، والتر البصري ، ذلك لفقدان زراعة الأرز عندهم ، ولقلة محصول القمح في الجبال ومحصول التمر في التهائم .

ويصدرون عن طريق عدن والحديدة أيضاً المحاصيل التي تقدم ذكرها وهي البن والجلد والتبغ والعسل والسمن وزيت السمسم وأحجار العقيق ، ولكن هذه المحاصيل لاتصدر إلاً في سنى جودها وفيضها . وإن صدرت لاتقابل ربع الوارد .

ومعظم التجارة في ميناءي عدن والحديدة بيد اليهود والهنود وبعض اليونان والطليان ، وفيها نفر من الشاميين أبناء حلب ودمشق يستوردون المنسوجات والمصنوعات الشامية التي لا يزال لها بعض الرواج في الين ، بعد أن كان في عهد الترك أكثر من الآن .

ومن مصائب الين وأهله أنه ليس فيه نقود حكومية ولا بنوك رسمية أو أهلية فنقودهم الريالات النساوية القديمة المسكوكة في سنة ١٧٨٠ ، وقد ضربوا لها في صنعاء أجزاء كالأرباع والأثمان . وبنوكهم التجار الأجانب واليهود ووكلاء البواخر الإنكليزية في الحديدة وفوق الكل البنك الإنكليزي الهندي في عدن ، وهؤلاء يتحكمون في زراع الين وتجاره . ذلك بأنهم يسيطرون على أسعار الحاصيل والنقود اليانية فيرفعونها ويخفضونها كا يشاؤون . واليانيون لا يبدون حراكاً لجهلهم أساليب التجارة والمراسلة وعدم ساحهم لأحد بفتح بنوك وابتعادهم عن الاتصال ببقية الأقطار ، لذلك ترى الحركة المالية والاقتصادية في جمود وتبلبل محزنين ولا من يداوي العلة .

## المباني في المدن والقرى:

لابد أن تبنى القرى في الين على نشوز عالية أو في شف المنحدرات أو وراء أكمة أو صخرة كبيرة ، للدفاع والمراقبة خوفاً من الطوارئ التي لم يخل الين منها ، وإذا لم يجدوا مكاناً حصيناً تام الحصانة ، مستوفياً شروط النشوز والإشراف الحربي على ماحوله أحاطوا القرية بسور من التراب أو الحجر بعضها لصق بعض .

والمدن أيضاً تبنى حسب أوجه الدفاع المذكورة ، فتبقى محصورة محدودة بالأسوار العالية ، لهذا ترى البيوت مكتظة والأزقة ضيقة ومعوجة أو يغلب أن تكون واجهات هذه البيوت جميلة ذات منظر جميل وخلاب ، إلا أن داخلها بشع وباعث للكآبة . والأزقة تترك على حالها دون رصف أو تعديل أو تقويم ، فتكثر معارجها ومعاطفها . وما من صاحب بيت إلا ويضع يده على جزء من الطريق الذي أمامه ، فيجعله مربط دوابه أو ملقى قمامته ، فترى الأقذار محتشدة في كل مكان .

والنور والشمس قليلا الوجود في مدن الين ، وكيفها التفت تجد عطفات ملوثة مظلمة وجدراناً متداعية وخرائب متهدمة .

هذا في الجبال أما في تهامة فليس فيها ذلك المنظر الجيل الذي نجده في دور مدن الجبال . لأن بلاد تهامة المحرومة من القمم نجد دورها عرائش ذات طبقة واحدة ، جدرانها من الطين وسقوفها الواطئة من سيقان الذرة ، أو أغصان الأشجار ، مما يجعل منظرها لا يتمتع بجال أو فن .

غير أن بعض مدن تهامة الساحلية ، ولاسيا الحديدة ومخا تحتويان على دور جميلة حجرية ذات ثلاث أو أربع طبقات تشبه دور الجبال وقد تفوقها . على عكس المناطق الداخلية في تهامة التي لاتتمتع بهذا الجمال ، بل ترى دورها مؤلفة من باحة مفتوحة اصطفت حولها غرف خاصة ومطبخ وبيت للمؤنة وإصطبلات الدواب . ويجعلون أمام الباب الخارجي سوراً من السياج يحيط بجهة البيت ، ويجعلون في الباحة المذكورة غرفة سقفها وجدرانها من الأغصان المورقة يسمونها ( المبرز ) يتخذونها لاستقبال الضيوف أو للاستراحة والاستمتاع .

وقد يكون المطبخ وغرفة النوم والإصطبل قريباً بعضها من بعض ، فيشترك كل منها بروائح الآخر وسوائله وجوامده أو يصيبه رشاش منها . أما المراحيض فتجعل في الباحـة أو وراءها ، وكثيراً مـايستغنون عنهـا . وقلمـا يخلو داخل البيوت والفنادق من بقايا التبن والأرواث والأقذار المختلفة .

أما الغرف فإنها لاتستعمل النور إلا من داخل الباحة وعن طريق نافذة صغيرة أو تقتصر الإنارة على الباب الصغير فقط .

أما أثاث الغرف فقطعة من الحصير ، وفي دور المترفين عدد من البسط والطراريح والمساند ، ويقتني أهل تهامة للنوم الأسرة المصنوعة من الخوص والليف يرفعون أنفسهم بها عن الأرض خوف الحشرات .

والنارجيلة لابد من وجودها . أما أدوات المطبخ فعدد ضئيل من الطناجر والصحون النحاسية والجرار الخزفية . أما الموائد فالصواني من القش أو الخزف . وتكون الآبار داخل باحة الدار أو خارجها ، وقد يشترك بها أهل الدور المجاورة . ولا يخلو داخلها وحولها من الوحل والتبن والروث .

وينام التهاميون في أكثر أيام السنة في العراء وعلى السطوح ، ويشترك أفراد الأسرة كلهم حين النوم في مكان واحد .

#### مساكن الجبال:

ودور مدن الجبال تكون قليلة العرض شاهقة الطول وذات طبقات عديدة ، ولكن لا يكترث بالناحية الصحية قط ، لا في وضع الدار ولا في اتجاهها . لأن أهم ما يفكر البناؤون والمعاريون فيه أن يجدوا بادئ ذي بدء طرف منحدر أو كنف صخرة أو جوف مخبأ يقحمون البناء فيه مما يشكل اكتظاظاً بالأبنية في طرف المنحدر أو الجوف ، لكننا لانجد أي مسكن بالجهة الفسيحة التي يكثر ورود الشمس والهواء إليها . بل قصارهم أن يجعلوا الجبهة كيفا وافقتهم مع موضع المنزل .

وهم يكثرون في الطبقات السفلي من فتحات المرامي للدفاع ، ويجعلونها في - ١٤٦ - كل الجدران مجمّعة أو مفردة . لكنهم لا يفتحون أي نافذة ولو صغيرة جداً . على حين نجد في الطبقات العليا بعض النوافذ الصغيرة .

وشكل بناء الدور مربع أو مستطيل ، أما في القيمان المستوية فقد تكون مدورة شبيهة بالأبراج و يجعلون في طبقتها العليا غرفة ذات زوايا . ولابد من وجود فتحات المرامى في كل الجدران المدورة .

فترى أن مساكن اليانيين في كل الجبال لا تختلف عن أوكار النسور من حيث الحصانة والرفعة واتخاذ أسباب الدفاع . لأن الحروب والفتن التي لم تنقطع في الين قط طوال العصور الخالية جعلتهم في قلق وحذر دائمين يقضيان باتخاذ الحذر والحيطة صوناً للأرواح والأموال المهددة دائماً .

فإذا دخلت أحد دور مدن الجبال فتنفذ من باب واسع فتعترضك إصطبلات الماشية ومستودعات التبن ، ثم تشرع بالصعود في درج كثير الاعوجاج شديد الضيق ، كثيف الظلمة تتلمس به الجدران والمدارج تلمساً باليدين والرجلين ، بحيث لا ترى النور الضئيل إلا من ثقوب المرامي ، وفي هذه الأقسام غير المنورة إن لم تنحن لابد أن يرطم رأسك السقف ، وإذا ما تلمست بيديك لابد أن تلطم وجهك بجدران المنعطفات .

والطبقة الأولى التي تصلها تتألف من فناء متوسط أو صغير حوله غرفة أو عدة غرف لها أبواب وقد ملئت كل الغرف أو بعضها بالحبوب والمؤنة . على أن أكثر الدور تحتوي على مستودعات تحت الأرض لخزن القمح والشعير والذرة وغيرها من الحبوب ، وفي هذه الحالة نجد أن المعز والغنم والدجاج قد احتلت الطبقة الأولى من الدور .

ثم تستأنف الصعود في درج كالذي تقدم وصفه فتصل إلى الطبقة الثانية ، فإذا كانت الدار مؤلفة من طبقتين فحسب نجد هنا غرفة أو غرفتين منورتين

قليلاً خلافاً لما كان الوضع في الطبقة الأولى ، وقد نجد المطبخ أيضاً وهو في الين في الطبقات العليا دائماً وليس له مداخن ويستعاض عنها بفتحات مدورة كبيرة مصفوفة في أعلى جدار المطبخ قرب السقف ، فيخرج بعض الدخان من هذه الثقوب ، وينتشر جلّه في داخل الطبقة يفتش على منافذ للهروب . ثم تستأنف الصعود في درج ثالث إلى السطح فتجد فيه باحة ضيقة أو واسعة حولها غرفة استقبال الضيوف أو الغرفة التي يسمونها ( مفرج ) أو ( منظر ) .

وفي أكثر القرى تكون المراحيض على السطح وفي إحمدى زواياه ، وندر أن يجعلوا لها سقفاً أو باباً .

والأثاث في تلك الدور من الحصر أو البسط المفروشة على الأرض وطراريح مستطيلة مدت في جوانب الجدران تجاه بعضها بعضاً ، فوقها مساند مدورة أو منبسطة نظيفة أو غير نظيفة ، ثم قد يكون على الجدران شراشف أو مناشف عريضة علقت عوض السجاد ، وثمة على الرفوف أو على القاري التي تفتح فوق النوافذ زجاجات فارغة ، وأوان مختلفة وضعوها بقصد الزينة ، وفي السقف يعلق مصباح ينار بالبترول . وفي أرض الغرفة ووسطها صينية نحاس يدعونها معثرة أو معشرة ) قد تكون كبيرة أو صغيرة ، بيضاء أو صفراء ، يضعون عليها نارجيلة من صنع الين تكون طويلة رشيقة ، ومحلاة بالفضة أو غير محلاة ، وحول النارجيلة المتافل ، التي يتفلون فيها بقايا القات المضوغ . كذلك نجد مجامر البخور وقواعد نحاسية طويلة ذات مقابض ، تتخذ لوضع فناجين منقوع البن ، ونجد الطاسات الصغيرة الخاصة بالشرب . وقرب الصينية نجد منقلاً معدنياً أو خيفاً فيه عدد من الجنبيات وهي أوانٍ من الخزف لغلي قشر البن يسدون أفواهها خزفياً فيه عدد من الجنبيات وهي أوانٍ من الخزف لغلي قشر البن يسدون أفواهها بالقش ، وترى بخار القشر المغلي يتصاعد منها .

هذا وصف دور الين إجمالاً ، على أن صنعاء وتعز وذمار وكوكبان وتهامة ويريم وثلا والطويلة وأمثالها من أمهات المدن والقرى ذات الحضارة والثروة

البارزتين تحتوي على دور شاهقة يبلغ عدد طبقاتها الخسة أو الستة ، فترتفع كناطحات السحاب في أميركة ، وتتعدد في أسباب التجمل والرخاء ، فترى الباحات في كل طبقة مبلطة أو معدسة ( عدسة ) وحولها غرف عديدة جميلة صالحة كل الصلاح للمبيت ، وزخرفت جدرانها بالنقوش والرسوم التي تعمل من الجص ، وزخرفت نوافذها بقطع عديدة من الزجاج ذي الألوان الحمر والزرق والصفر وغير ذلك من الألوان المختلفة الجذابة ، مشكلة صور الشمس والأقمار والنجوم . وقد نجد بعض النوافذ قد استبدلت هذا الزجاج الملون بقطعة واحدة من الليكا الشفاف ، وثمة مراحيض فسيحة نظيفة .

أما الأثاث في مثل هذه الدور أو القصور فتكون أنظف وأتقن مما سلف ذكره ، ففيها السجاد العجمي الفاخر والمعشرات الجيلة والنراجيل الرشيقة والصحون والفناجين الهندية .

وأكثر عناية اليانيين في هذا المضار تتوجه للمفارج التي إما أن تكون في ذروة الطبقة العليا أو في طرف من الحديقة إذا كانت الدار ذات حديقة . وهذه المفارج غرف فسيحة ذات نوافذ عريضة كل العرض يشرف القاعد فيها إذا كانت عالية على مناظر ممتعة في البعد والإشراق . أما إذا كانت المفارج في الحديقة فإنها تطل على الأشجار والرياحين أو على الحوض الواسع العميق ذي الفسقيات والمياه الصاعدة المتناثرة منها ، وكثيراً ما يزينون جدران هذه المفارج بأبيات أو دعوات ذات معان مبتهجة مكتوبة بالخط النسخي ، أو يرسمون أزهاراً ملونة ...

وكيفا كانت عظمة دور الين أو ضعتها فهي تبنى في الغالب بوضع الحجر فوق الحجر بدون مؤنة بينها . وأرض الطبقات تكون من الطين الذي يمدونه فوق سطح مؤلف من أغصان الأشجار ، التي يضعون بعضها جنب بعض ويضيقونها ويمدونها فوق جسور كبيرة من خشب الآثل أو الطنب وأمثالها مما يوجد في الين ، ولهذا إذا هبت رياح باردة تنفذ من بين الأحجار وتبدل حرارة

الدار بسرعة ، وهذا التبدل يكون على أشده في الدور التي ليس في جدرانها ملاط . ولما كانت أرض الغرف من الطين فهي تتشعث في وقت وجيز وتتوسخ ، ويكثر فيها البرغوث والبق ( الفسفس ) . على عكس الدور التي تكون أرضها مبلطة أو معدسة بالإسمنت فهي سالمة إلى حد من هاتين الآفتين .

إن عدم الاكتراث بتوجيه البيوت نحو مصدر الشهس وصغر الأبواب والنواف ذ وحرمانها من ألواح الزجاج يجعل داخل الدور فاقد الشهس والهواء ، وإذا كانت الدار خاصة بأناس مزارعين فإنا نجد داخل الدار متشبعاً بروائح المواشي وعلفها وروثها .

وتجعل المراحيض في دور الين حيث تجري السوائل نحو الخارج والجوامد إلى الداخل ، ولا نجد في أي مدينة في الين مجار عمومية للأقذار ، فالأقذار الجامدة تجمع في داخل البناء ، أو في طرف الشارع في موضع مستور بجدار ، فإذا ما تفسخت يسترونها بالرماد أو بالتراب ، ثم يوعزون إلى اليهود المختصين بهذه المهنة فينقلونها .

ولما كانت مجاري السوائل النازلة من المراحيض والمطابخ تنسكب على الشوارع والأزقة وهي مكشوفة ، فترى جوَّ المدن والقرى في كل مكان مشبعاً بأكره الروائح .

ويقل صرف الماء في البيوت لقلته وصعوبة سحبه من الآبار والسواقي . لذا ترى النظافة قليلة إلى حدما .

فهذه الشرائط المخالفة لقواعد الصحة جعلت اليانيين بعيدين عن السلامة العامة فأبدانهم قذرة ، ووجوههم صفر شاحبة ، ونفوسهم معتلة وأخلاقهم مختلفة . لأن الصحة الكاملة لاتكون إلا في الوسط النظيف .

أما التدفئة في الين فتكون بالمناقل التي يغلون فيها جبنات القشر ( البن )

ولا يكون قصدهم الدفء بل الحصول على منقوع القشر المغلي ليس إلا . وهم يتدفؤون بشرب بضع حبات من هذا المنقوع ويسمون ذلك (تقشراً) . أي إنهم يجدون ينابيع الحرارة في داخل أبدانهم لافي خارجها ، وإذا أصبح الصباح ببرد شديد ينتشرون في الأزقة والساحات ويتدفؤون بأشعة الشمس .

والأسواق في البلدان والقرى في الين عموماً ضيقة . وحوانيت الباعة في هذه الأسواق حجرات جد صغيرة مرتفعة عن الأرض تشبه خم الحراس ، نرى البائع جالساً في مؤخرتها ، وفي يده نارجيلة ، وقد حشر نفسه وراء سلعه المبسوطة أمامه .

ولا تخلو المدن الكبيرة ولاسيما الحديدة التي يكثر فيها الأجانب والغرباء من مخازن كبيرة ونظيفة بالمقارنة .

وحوانيت القصابين تكون منعزلة عن السوق العام ، ويكون داخل هذه الحوانيت وخارجها في غاية القذارة ، وترى اللحوم معرضة للغبار وأسراب الذباب .

ولا تزال أبواب أسوار المدن في كل أنحاء الين وحتى في العاصمة صنعاء على الرغم من انتشار الأمن تغلق بعد صلاة العشاء ، و يمنع المدخول والخروج منها فيستلمها الجند والحراس إلى مطلع الفجر كأنهم في حالة حرب أو إدارة عرفية .



# الملابس والأزياء

ومن غرائب الين أن أزياء أهله وإن كانت عربية ، لكنها لا تشبه ما في بقية الأقطار العربية . فالرجال في المدن يلبسون القنابيز الفضفاضة المسدودة من الأمام ، ويجعلون أكامها عريضة واسعة طويلة إذا تدلّت تصل إلى الأرض ، وهم يشبكون هذه الأكام وراء ظهورهم فتظهر كالحدبة . وهم لابد أن يتنطقوا بمنطقة عريضة مرصعة عند مترفيهم بالفضة أو الذهب يضعون في وسطها سكيناً عريضة يدعونها ( جنبية ) ، ولابد أن يجعلوا على أكتافهم قطعة مستطيلة من نسيج الصوف أو القطن يدعونها ( لحفة ) يستعملونها لوقاية الرأس .

والعوام في المدن والقبليون في القرى لابد أن يصبغوا هذه الثياب والفرط وأبدانهم أيضاً بالنيلية الزرقاء ويعتقدون أنها تنفع وللبرد تدفع .

والنساء في القرى يشبهن بأزيائهن وسفورهن التام نساء القرى في بقية الأقطار العربية . أما اللواتي في المدن فحجابهن شديد ، يسترون بملاءة فضفاضة بالألوان الزاهية كالأحمر والأصفر والأزرق على مثال ملاءات النساء في قرى غوطة دمشق .

والأثاث والرياش في بيوتهم لا يزال على الطراز القديم فهم يفرشون الحصر والطراريح والسجاجيد الممددة على الأرض ويتكئون على المساند وهم لا يعرفون استعمال الكراسي والأرائك ولا القعود وراء المناضد حتى في دواوين الحكومة أيضاً.

# ثياب أهل الين

#### ثياب الرجال:

القميص : هو الخارجي ذو الأكمام الواسعة ( الأردان ) .

الزنة : هي القميص الداخلي ، وهي تلبس تحت القميص الحارجي السابق الذكر ، أو تكون وحدها إن لم يوجد القميص ، فتكون هي الحارجية .

المدرعة : هي التي على البدن مباشرة ، وهي قصيرة فوق الحقرين وتقابل عندنا ( الفانيلا ) ، وتكون تحت القميص إن لم تلبس الزنة .

السروال: هو طويل يستر النصف الأسفل من الجسم فيغطي الخصر وكامل الأرجل ولا يلبسه إلا الفقهاء وأمثالهم، أما عامة الناس فقلما يلبسونه.

الطراش: هو الحذاء المفتوح الأصابع.

اللحفة: يحملها الياني على منكبه.

غطاء الرأس: العامة للفقهاء ـ والقبع للعامة ـ والغماية للقبلي ـ والحمادة للجندي . وكلها عمائم تختلف بطريقة لفها وبعض هؤلاء يلفون العمامة والقبع على قوفية ( كوفية ) .

#### ثياب النساء:

اللحفة : الستارة ، اليلك : الفرو القصير بلا أكام .

الحرم : الفرو الطويل ذو الأكام .

إزار الناس ( النساء ) : ستارة وهو غطاء للوجه ويتكون من برقع للصغيرات والكبيرات .

مغمق : وهو البشبق أي الصرماية وهي حذاء الناس .

زنة النساء : إذا كانت سوداء فهي الشقة ، ويضعن على رؤوسهن عصبة على شكل ( كرة ) مؤلفة من عدة طيات تدعى مصرات تصر رأسها فيها .

فرادي : وهـو ثـوب أبيض تحفـه على شكل عـزبـات (١) صغيرة ، وتسمى عصابة ، ثم مقرمة فيظهر رأسها منتفخاً ، تضع طرف الستارة عليها .



<sup>(</sup>۱) ما يشبه الورد ( م إ ) .

# المعارف في اليمن

إذا نظرنا إلى ماتقوم به سائر البلدان العربية من الاهتام بنشر الثقافة وفتح المدارس على اختلاف أنواعها للبنين والبنات من ابتدائية ومتوسطة وثانوية ودور المعلمين والحقوق والطب والصيدلة إلى غير ذلك ، فإنا لانجد أثراً لمثل هذه المدارس في الين ؛ وقد كان حظ الين منكوداً حتى في أثناء حكم الدولة العثمانية ، فإنه نظراً لنفور اليانيين من الأتراك واشتعال الثورات المسترة لم تتكن الحكومة التركية من فتح مدارس تذكر ماعدا بعض المدارس الصغيرة التي لم تحصل عليها إلا بصعوبة كبيرة ، ولهذا بقيت الين في عزلة تامة بالنظر لبعض البلاد العربية التي استفادت بعض الفائدة من مكاتب الأتراك .

ولكن لليانيين اهتاماً خاصاً في تعليم أطفالهم قراءة القرآن والكتابة ، ويكون هذا التعليم على أيدي معلمين تستأجرهم الأهالي في كل قرية أو مدينة ، ولهذا لم يكن هناك للأمية نصيب يذكر حيث تبلغ نسبة الأمية ٥٪ ، هذا وإن كانت هذه المدارس لاتفي بالمطلوب ولا تتعدى نطاق تعليم المبادئ الأولية .

ولما جلا الأتراك عن الين واستلم زمام الحكم الإمام يحيى ، بدأ بتوسيع هذه المدارس بشكل أولي فكان في ذلك تشكيل عدة مدارس ، منها مدرسة الكتاب بغية الحصول على موظفين في دوائر الحكومة .

كذلك فتحت مدرسة حربية يدخلها أشراف العرب والسادة ، وكانت مدة هذه المدرسة تختلف نظراً للحاجة فمن سنة واحدة إلى أن أصبحت خمس سنوات ويقوم بالتعليم في هذه المدرسة بقية من الأتراك يعاونهم في ذلك أبناء رجال الين الذين تخرجوا من مدارس الآستانة وما زالت في تحسن .

### المدارس الابتدائية:

فتحت مدرسة حكومية باسم مـدرسـة الأيتـام في صنعـاء ، يهرع إليهـا ذوو

الفاقة حيث يجدون فيها مع التعلم قوتهم الضروري والكسوة والنوم وغير ذلك ، وآخرون يدخلون هذه المدرسة للتعلم فقط ، ولا يتناولون الأكل ولا ينامون فيها ، ويسمى الواحد منهم النهاري . وعدد طلاب هذه المدرسة يتراوح بين ست مئة وثمان مئة ، وهي ذات ستة صفوف ابتدائية و يختلف منهجها عن مناهج البلاد العربية ، إذ لم يدخل العلم الحديث كا دخل بقية الأقطار العربية ، والأمل في تعديل المناهج الدراسية لبلوغ المقصود كا سمعنا .

والمتخرج من هذه المدرسة يوظف في دوائر الحكومة براتب بسيط أو يرسل ليعلم في القرى والمدن .

## المدارس الأهلية:

قلنا إن اليانيين لا يهملون أولادهم بل يلجؤون إلى إرسالهم إلى المدارس الأهلية ، وهذه مقتصرة على القرآن والكتابة ومبادئ الدين وهي منتشرة في البلاد كافة وإن كانت فائدتها صغيرة .

وعندما تسنم سيف الإسلام عبد الله بن أمير المؤمنين وزارة المعارف شرع بفتح مكتبين يضان أبناء الأهالي لتعليهم مجاناً ، وتمتاز دروس هذين المكتبين عن المدارس الأهلية بوجود شيء من الجغرافية والحساب والتاريخ بصورة أولية وكل الأساتذة يمانيون .

#### دار المعامين:

فتحت مدرسة يخرج فيها معلمون في القرى والمدن ، ومنهج هذه الـدار يعنى بالدروس الدينية واللغوية مع شيء من الحساب والجغرافية والمساحة . وتختلف مدتها نظراً للظروف والحاجة فمن سنتين إلى ثلاث .

## المدارس في التعليم الراقي:

في صنعاء مدرسة تسمى المدرسة العلمية تحوي عدداً كبيراً من الطلاب الذين

لهم تفوق في علوم الدين واللغة ، مثل الحديث وأصول الدين والتفسير ، ومن اللغة المعاني والبيان والبلاغة وسائر فروع اللغة العربية ، وفي هذه المدرسة قسم داخلي ، و يمكث الطالب فيها مدة تتراوح بين ٧ إلى ١٠ سنين ، ويخرج منها عالماً وهي أشبه بالأزهر . وبعد خروج الطالب منها يعين حاكاً أو ماأشبه في الوظائف اللائقة به ؛ وكل أساتذتها من علماء الين البارزين وهم يتناولون راتباً جيداً .

## المدارس في الجوامع :

لا يخلو جامع مها كان صغيراً من وجود عالم أو أكثر يقوم بالتدريس في شتى العلوم الدينية واللغوية والأدبية والتاريخية ونحوها .

وهؤلاء العلماء يبذلون أنفسهم للتعليم لوجه الله تعالى لا يريدون جزاءً ولا شكوراً ، ويكون نظام التعليم بشكل حلقات داخل المساجد ، وفي كل وقت ليلاً ونهاراً ، وعدد الدروس في اليوم الواحد قد تبلغ ستة أو سبعة ، أما طلاب هذا العلم فهم من النين تندفعهم أنفسهم لطلب العلم والتفقيه في السدين لاحباً بالوظائف ، ومنهم التجار وأصحاب الحرف وغير ذلك . وفي هذه المساجد من يقوم بتدريس القرآن الكريم مثل القراءات السبع والتجويد وأكثر هؤلاء من مكفوفي البصر .

# المدارس في القرى:

لا ينتظر أهل القرى مساعدة الحكومة في إرسال المعلمين بل يقومون بفتح مدارس لتعليم أولادهم القرآن والخط والدين وتسمى ( معلاَمَة ) ولا يرضى الفلاح الياني بدخول ولده في الأعال الزراعية ومساعدة أبيه حتى يحصل على العلوم المذكورة ، وبهذا عدم عدد الأميين في الين . وعندما فتحت الحكومة دار المعلمين صارت تزود هذه القرى وتلزم بالتعليم مجاناً ، ويقوم المعلم في القرية بالإرشاد الديني وغيره مثل صلاة الجعة والعيدين ومواعظ الآخرين حسب المناسبات .

# كلمات يمانية معكوسة

| اللحمة | شركة ـــــــ          | البلاد الخارجية | بلاد داخل   |
|--------|-----------------------|-----------------|-------------|
| السمسم | الجلجلان              | فوق ، تحت       | مطلع ، منزل |
| الشعير | الحسيك <sup>(۱)</sup> | سخن             | دافئ        |
| القمح  | البر                  | السمك           | الحوت       |
| الزيت  | السليط                | المشمش          | البرقوق     |
| أمسك   | ازقم                  | الكثرى          | عنبرود      |
| أريني  | سکي                   | الخوخ           | أجاص        |
| اقعد   | قبر                   | الدراق          | الفرسك      |
|        |                       | اللية           | ثربة        |

# مواطن السكن في اليمن

| عدد القرى<br>المرتبطــة                                | أسماء النواحي  | ضيةصنوف | بة مراكز الأق  | أسماء الأقمضي | الألوية |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|---------------|---------|
| بالنواحي<br>، بــــلاد الروس ، بني<br>ارث ، بني حشيش ، |                |         | صنعاء          | صنعاء         | صنعاء   |
| ىارت ، بىي حشيش ،<br>ـان ، أرحب ، نِهم ،               |                |         |                |               |         |
| فحق ، عر ، متوح ،                                      | _              | ١       | مناخة          | جبل حراز      |         |
| محویت ، شبام ۱۵۲<br>بل شرق ، جهران ۵۸۲                 | كوكبان نفسها ، | ``      | طويلة<br>ضوران | کوکبان<br>آنس |         |

<sup>(</sup>١) ولا يقال (حسيك) إلا لكية الشعير، والفول الذي يعطى للحمير (م [).

| عدد القري  | أسهاء النواحي               | أساء الأقضية مراكز الأقضيةصنوف |         |            | الألوية |
|------------|-----------------------------|--------------------------------|---------|------------|---------|
| المرتبطسة  | •                           |                                |         |            |         |
| بالنواحي   |                             |                                |         |            |         |
| مسور ،     | حجة ، بني عوام ، شغادرة ،   | ۲                              | حجة     | حجة        |         |
| ٥٨٢        | عفار ، ٤٢ عزلة              |                                |         |            |         |
| 777        | ذمار ، مغرب عنس             | ۲                              | ذمار    | ذمار       |         |
| 11         |                             | ۲                              | يويم    | يريم       |         |
| 317        | رداع نفسها ، سوادية ، جبن   | ۲                              | رداع    | رداع       |         |
| <b>F07</b> | عيال سريح                   | ۲                              | عمران   | عمران      |         |
| ر برع ،    | حديدة نفسها ، قران ، جبر    |                                | الحديدة | الحديدة    | الحديدة |
| 14         | حفاش ، ۳۲ عزلة              |                                |         |            |         |
| صـاب       | زبیــد نفسهــا ، حیس ، و    | ١                              | زبيد    | زبيد       |         |
| 3.67       | العالي ، وصاب السافل        |                                |         |            |         |
| ٦١.        | لحية نفسها ، زهرة           | ١                              | لحية    | لحية       |         |
|            | بني قيس                     | ۲                              | زيدية   | زيدية      |         |
| سلفية      | ريمة ، جعفرية ، كسة ،       | ١                              | رية     | جبل ريمة   |         |
| ٧٢٠        | ٨٥ عزلة                     |                                |         |            |         |
| قسارة ،    | محابشة ، عام ، خس ، ز       | ١                              |         | حجور       |         |
|            | حرض ، عبس ، ٤٥ عزلة         |                                |         |            |         |
|            | جمعاً ٣٠ قبيلة              | ۲                              |         | بيت الفقيه |         |
| 13/        | باجل ، ملحان ، ١١ عزلة      | ۲                              |         | باجل       |         |
| مقبنة ،    | تعز ، تربة القحم ، قماعرة ، |                                |         | تعز        | تعز     |
| 4.4        | ذي شراق                     |                                |         |            |         |
| 071        | <b>إب ، مخاد</b> ر          | ١                              |         | إب         |         |
| ٧٨٠        | عدین ، حبیش                 | ١                              |         | عدين       |         |
| ٥٧٠        | جبل مريس ، نادرة ، حثيا     | 1                              |         | قعطبة      |         |
| 703        | حجرية ، قبيطة ، حبش         |                                | تربة    | حجرية      |         |
|            | ١٣ عزلة                     | ١                              |         | مخا        |         |

2071

# أوصاف مدن الين

#### صنعاء

صنعاء واقعة في الدرجة ١٥,٢٢ من العرض الشمالي و ٣٢.٤٤ من الطول الشرقي ، وهي في وسط سهل ( أفيح ) يمتد من الشمال إلى الجنوب ، ويحده من الشرق ( جبل نقم ) ومن الغرب ( جبل عصر ) .

وفصول السنة في صنعاء هي كالفصول الجارية في كل جبال (السراة) يصادف الربيع في أشهر كانون الثاني وشباط وأذار. والصيف في نيسان وأيار وحزيران وتموز، والخريف في أب وأيلول وتشرين الأول والشتاء في تشرين الثاني وكانون الأول وكانون الثاني.

وتكون الحرارة في صنعاء ـ كا هي في كل بــلاد الجبــال ـ تحت دورهــا الحجرية في أيام الحر ٢٢ ـ ٢٠٥ وفي أيام القر ١٠ ـ ١.٥ إلى ٢٠ درجة .

ويحيط بصنعاء سور كبير ذو أبراج عديدة بني بنوع من الطين المقاوم لفعل الأمطار مدة مديدة ويعني بترميه من حين إلى أخر .

وفي صنعاء نحو ٥٠٠٠ بيت حجري و ٣٠ مسجداً أو جـامعـاً و٢٠ حــامــاً و٢٠ خاناً ويدعى الخان سمسرة .

وسوقها كبير ذو حوانيت عديدة ولكنه عار من الانتظام والترتيب وحوانيته صغيرة ، ماعدا عدداً قليلاً بني في عهد العثمانيين الأخير ، وهي كبيرة واسعة ويقدر نفوس صنعاء بنحو ٢٥٠٠ مسلم و ٢٥٠٠ يهودي .. والمسلمون يعرفون الكتابة بالعربية ، كا أن اليهود يعرفون العبرانية .

وفي طرف صنعاء الشرقي بناء كبير كان دار الحكومة يقيم فيها ولاة الين وكبار موظفيه ، وتجاه هذه الدار جامع ( البكرية ) المبني على الطراز التركي . وبقربها مدرسة للأيتام ، وفي داخل ( قلعة القصر ) مبان وثكنات عسكرية ومستودعات للعتاد والمؤن ومطحنة وجامع كان بناه ( مراد باشا ) حفار الآبار ـ أحد ولاة الترك القدماء .

وفي غربي صنعاء مستشفى عسكري كبير اتخذه الآن الإمام مقراً ومسكناً ودعاه ( بدار السعادة ) وفي ( باب السبح ) قرب هذا المستشفى مخفر عسكري . وفي ( بئر العزب ) دار عظيمة كان يقطنها الولاة العثمانيون ، وقد جعلوها الآن مدرسة لطلاب العلوم الشرعية ، وفي قربها بناء عظيم جميل بناه ( حسين حلمي باشا ) باسم ( مدرسة الصنائع ) لا يزال مهجوراً خاوياً على عروشه .

وفي خارج صنعاء وفي جنوبها ثكنات عسكرية عظيمة تسع كوكبتين تـدعى ( الأوردو ) منها ماكان للمشاة ومنها للمـدفعيـة . وفي ذروة ( جبل نقم ) ثكنـة أخرى .

ويمر من وسط صنعاء ماء يدعونه ( الغيل الأسود ) يستقون منه ويروون بعض البساتين في ضاحية ( شعوب ) .

وحدائق صنعاء كثيرة فيها من أكثر أجناس الأشجار كالعنب والسفرجل والدراق .. والخضراوات المتنوعة ..

وفي فصل الشتاء إذا وقفت خضراوات صنعاء عن الإنتاج تأتيها من الأودية المجاورة البعيدة عنها نحو ٧ ـ ٨ ساعات في كل يوم ، فلا تنقطع البندورة مثلاً طوال السنة .

وقد استجلب إليها الترك كثيراً من البذور والزهور والخضراوات وأغراس الأشجار فنهت نمواً حسناً إلا أن أكثرها قد ضاع بعدهم ...

وحول صنعاء ضواح جميلة منها (الروضة) التي تبعد نحو ثلاثة أرباع الساعة (ووادي ضهر) الذي يبعد ٢,٣٠ ساعة و حدة) التي تبعد ١,٣٠ ساعة . ويذهب المترفون من أهل صنعاء إلى القريتين الأوليين ويصيفون فيها .

وينسج أهل صنعاء الفوط التي يلبسها الأهلون والبزوز السوداء والملاءات الخاصة بالنساء وأغطية مفارش الدور .

وقد اختص اليهود ببعض الصناعات كصياغة النهب وعمل البارود والحفر بالجص والعلب الفضية . وقد مهر البناؤون اليانيون ببناء المباني الجسيمة المشهورة في صنعاء وغيرها . فهم قد حذقوا هندسة البناء ، ولهم مهارة خارقة في بناء الجدران والأقواس ، ونحت الأحجار ورصفها بعضها مع بعض ، ومن الغريب أنهم يبنون الجدران الشاهقة وقبب الجوامع والحمامات والمآذن المرتفعة وأمثالها من المباني المتناهية في العلو بدون قالب ولا صقالة ، ولا يعرفون استعمال الفادن (الشاقول) بل يقدرون استقامة المباني بالنظر حيث إنه يستحيل على الفادن أن يظهر لهم خطأ ما . وهم يستعملون نوعاً من الجص يأتون به من ( بني حشيش ) و ( بني حارث ) القريبين من صنعاء ، وهو جص متين للغاية ، ولهذا تكون مبانيهم قوية .

ويحصل في النواحي السبع التابعة لصنعاء الحنطة والشعير والعدس والذرة الصفراء والحمراء والبيضاء والفول والذرة الشامية والخردل وفي بلاد ( الشاب ) وبلاد ( الروس ) مغارس البن .

وفي صنعاء وملحقاتها \_ كا في بلاد الين \_ ترى الثيران والأبقار ذات السنام والجمل والحمير والغنم والماعز والدجاج ، ومن الحيوانات البرية المعز البري والغزال والأرنب والثعلب والنس . ومن الطيور القمري والحجل والغراب والعصفور والنسر .

وهواء صنعاء يوافق تربية الخيل حتى إنها لاتصاب هنا بمرض ( الصفافي ) و ( الفراحة ) بتاتاً وتعمر من ٣٠ ـ ٥٠ سنة .

وجنس الخيل إن لم يكن كخيل العراق والشام ، لكنها جميلة وسريعة على كل حال . وفي أنحاء صنعاء تكثر القرود ويصادف قليل من النهور والضباع .

وفي صنعاء الأواقي عديدة ، منها المتخصصة . وللباعة تنظيم خاص ولو أنه أقل ترتيباً مما هو عليه الحال في الشام .

أما بائعو الخضر والفاكهة فهم يضعونها في سلال أمام حوانيتهم . فترى بينهما الناضج والفج والصحيح والفاسد تنتظر أيناما عديدة إلى أن يأتيها صاحب النصيب ويشتريها . ومن العبث أن ننتظر مجيء جلواذ ( خادم ) البلدية ليراقب أمور الصحة العامة . لأن البلديات وإن وجدت ليست رئاستها إلا مرتزقة لبعض الأعيان . ولفقدان الأطباء لدى البلديات لاتنفع النصائح والوصايا التي تبذل في هذا السيل.

#### المساجد:

تكون المساجد في الغالب مربعة الشكل وذات سقف واطئ وعديمة النوافة ومظلمة . وجلها لا يكون في أرضه حصر ولا طنافس بل التراب أو البلاط الحجري فحسب . وثمة في خارج باحة المسجد صف من المراحيض . وفي داخلها حوض للوضوء حوله عدة قسائم ، مرتبة ترتيباً حسناً ، لكن الماء الآتي إلى هذه القسائم الخاصة ينبع من حوض واحد ، لذا فهو مخالف للصحة ، ويمر المصلى من الألواج الخارجية والداخلية ، ويحاول الطهارة والوضوء ، وإذا جاء للصلاة يمد اللحفة التي لابد لكل يماني من حملها على منكبه ويصلي .

## الحمامات:

تكون الحمامات داممًا عميقة تحت مستوى الأرض بخمسة أو ستة أمتار. وذلك

كي يسهل توزع المياه المسحوبة من الآبار في أرجاء الحمام ، وتبقى سخونته محفوظة . فينزل القاصد إلى هذه الحامات بدرج ، وينفذ إلى القسم الخارجي منها من باب صغير ، فيجد بركة ذات نافورة ، والأثاث من الحصير .

أما القسم الداخلي فكل غرفه وخلاياه وأجرانه تشبه ما في البلاد الشرقية ، لكن الماء البارد ينقل من الخارج .

وفي مدينة صنعاء كثير من الحمامات ، ولا تخلو بقية البلدان والقرى من حمام واحد أو اثنين ، أما أهل تهامة فيستحمون في عرائشهم ، وهم أكثر عناية بالمغسل والنظافة وقد يكررون ذلك مرة أو مرتين في كل يوم ، ولا بد للقادم من سفر أن يغتسل ، ولعل الحافز لهم إلى ذلك هو دواعي الإقليم .

## دوائر الحكومة:

بنى العثمانيون في عهدهم الأخير عدة ثكنات ومباني عسكرية وملكية ضخمة في صنعاء وغيرها من المدن ، وجعلوا الثكنات في الغالب خارج أسوار هذه المدن . وقد استعمل الجيش الياني وعمال الحكومة أكثر هذه المباني . ولكن إهمالهم يكاد يقضى عليها ، وقد لا يمضى ربع قرن آخر حتى تصبح أثراً بعد عين .

#### السجون:

لم يبن العثانيون ولا الحكومة اليانية الحاضرة مباني خاصة بالسجناء . وإذا كانوا يعتقدون أن السجين إنسان يستحق التعذيب والتنكيل ، كانوا وما برحوا يلقون به في قبو أو إصطبل ضيق رطب وعفن ، يكون في الغالب تحت برج شيخ القرية أو رئيس القبيلة أو عامل الحكومة ، وقد يشغلون المساجين بالأشغال الشاقة ، بالنظر إلى أنه لا يجوز أن يأكل أحد من بيت المال دون مقابل .

وغة دور كبيرة اتخذوها سجونا يحشرون فيها أولاد المشايخ والعقال المقبوض عليهم رهائن ، استبقاء لطاعة آبائهم وأنسبائهم . وهؤلاء الأولاد الذين يبلغون المئات في كل معقل يظلون فيه سنين عديدة مغلولي الأرجل بقيود الحديد ، ويكون معاشهم من آبائهم . ومن رأى هؤلاء الأطفال الذين يقضون ريعان شبابهم في السجون والقيود يحكم بأن هذه الحياة الشقية التي يقضونها سوف تلقي أسوأ الأثر وأشنع الطابع في نفوسهم وتفكيرهم ، ويقر بأن ( معاقل الرهائن ) في الين ليست إلا ( مدارس الشرور والشقاء ) .

# المستشفيات:

في صنعاء مستشفى حكومي واحد من آثار العثانيين ، يداوون فيه المرضى والجرحى بالأجرة ، ولو كانوا جنوداً وضباطاً ، حتى لو أصيبوا في الحرب في سبيل البلاد ، ويشرف على هذا المستشفى طبيب إيطالي ، وقد بنت الحكومة المتوكلية في غربي صنعاء مستشفى حديثاً انتهى من عهد قريب ، إلا أن التداوي فيه سوف لا يختلف عن الأول بحال . أما بقية المدن والقرى فحرومة من الأطباء والمستشفيات بالكلية ، لأن حياة الإنسان لا يعرف قدرها إلا حيث تشع أنوار العلم والحضارة ، ولما كانت بلاد الين بحكها الحالي بعيدة عن ذلك فن العبث البحث عن وسائل الاستشفاء .

## الأماكن العامة والمتنزهات:

المقاهي قليلة الوجود في الين ، والموجود منها قبل من يرتبادها ، وليس عندهم حدائق عامة سوى بعض الحدائق الموجودة بين الدور في أحيباء صنعاء ، إيشترك الناس بالاستمتاع بها . لكن المتنزهات الأصلية المفقودة هي التي تكون في مفارج الأغنياء وحدائقهم الخاصة . وليس هناك ساحات عامة .

وكلما أراد الأهلون الفسحة انتشروا في الميادين العامة أو جلسوا جانب - ما ١٦٥ - الجدران أو أمام الدور منصرفين للمباسطة والمحادثة . وليس عندهم ألعاب وملام تستحق الذكر . وقد يجتمع الصبيان أو الشبان فيلبسون أحدهم أزياء مضحكة فيسيرون خلفه ، ويدورون في الأحياء هازئين مصفقين .

وفي الأعراس والأعياد يدقون الطبول التي يدعونها ( مرافع ) ويرقصون على أنغامها مشهرين الجنبيات بأيديهم .

## طريق صنعاء ـ الحديدة

يخرج المسافر من صنعاء ماراً بسهل صنعاء ( الحيط بالمدينة ) فعقبة عَصِر ، وبعد أربع ساعات يصل إلى ( متنة ) آخر مرحلة للقادم من الحديدة ، ثم إلى ( بوعان ) التي فيها قلعة وبضعة أكواخ عند جسر جميل الهندسة ، وفيه طريق العربات الطويل ، أما القوافل فتسير في طريق وعرة ، ثم يصل المسافر إلى ذروة بوعان فيرى مشهداً مثل مشهد بوعان .

ومن بوعان يتجه المسافر إلى ( مفحق ) ، ماراً بـ ( الحية ) ثم سوق الخيس وسط المنحدر بين بوعان ومفحق . ومفحق في واد سحيق ضيق ، وما بين بوعان ومفحق طريق في غاية الوحشة والوعورة . ثم من مفحق يعود المسافر إلى الصعود ثم النزول مراراً ... حتى يصل إلى ( سفح جبل حراز ) المصعود إليه من نقيل مناخة ، وفي رأس نقيل مناخة مناظر هائلة . وتقع ( مناخة ) على قمة جبل حراز التي تشبه صهوة الفرس .

وفي مناخة يرى المشاهد وادي موسنة أمامه شمالاً بغرب ، دونها جبلا حفاش وملحان ، والأودية الشرقية التي بينه وبين صنعاء ودونها جبل تيس وعقبة بوعان ، ومن مناخة نزول ثان إلى أوطأ أرض في الين إلى وادي حجام في سفح جبل وسئل وهناك جبل الطويلة في الأفق الشمالي يتصل ظله شرقاً بالحية ،

وقنة شبام التي تظل مناخة بعد الظهر ، وهي أعلى قنن الين ، وبعد ظل شبام يتراءى في الغرب جبل ريمة وأعلى قمة فيه جبل برع .

و يمر هناك على ( القهارة ) إحدى معاقل الإسماعيلية . ثم ( اللكمة ) من قرى جبل مسار وتحتها العريف ووراءها جبل صَعْفان وفيه حصن متوح . ثم يمر بـ ( وسل ) ف ( حجيلة ) ف ( عبال ) فباجل حتى يصل إلى الحديدة .

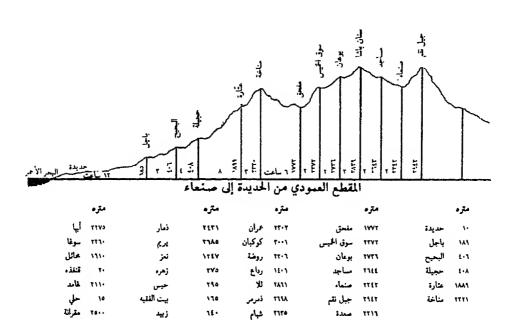

## الطريق من عدن إلى صنعاء

لحج - الدُكم آخر حدود سلطنة لحج من الشال ، بعدها سلطنة الحواشب ووادي تُبَن يتصل شالاً بإب . ويبدأ هنا القصيد يظهر في الأفق ( جبل وردة ) والجبال حوله وأمامه ( الخندق ) قرية خيامها من القش . ( المسيحير ) عاصمة ابن ماتع سلطان الحواشب ، وهي قرية من الحجر واللبن قائمة على ربوة خضراء ، ينساب عند سفحها في وادي ( تبن ) سلسبيل فضي إلى جنبيه الحقول المزروعة . ( ماوية ) مختبئة في الجبل وراء الوادي يصعد إليها .

(وادي الذهب) من أجمل الأودية وأخصبها في الين الأسفل . تجري فيه المياه ويزرع ثلاث مرات في السنة . ( وادي نحلان ) وبعده نقيل المحرس ، ومنه يصعد إلى ( نجد الأحمر ) ٤٠٠٠ قدم علو ... يجف الهواء ويبرد الماء . ثم ينزل من النجد إلى بلدة ( إب ) في سفح جبل بعدان . في إب الزيتون والموز والعنب والتفاح والرمان . وفي الين الأسفل تنو هذه الأشجار كلها ، لأنها لا تعلو أكثر من عشر درجات عن خط الاستواء .

( إب ) مسورة قذرة وسط سهل حوله أكام ، بيوتها من الحجر وأكثرها ثلاث طبقات ، يكثر فيها الجدري والحمى وأكل القات ، وفيات الأطفال في الين كثيرة . وقلما يعيش للرجل الواحد من عشرين ولداً مثلاً أكثر من سبعة إلى عشرة . ويكثر فيهم النحول والشحوب وضعف الأعصاب .

وادي المَرْقِد : وهو يفوق وادي الذهب جمالاً وخصباً ، وفيه يرى لأول مرة البن الذي يشبه ورقه وزهره الليون ، وفيه الجوز واللوز والخرنوب والموز .

بعد وادي المرقد نقيل جبل سماره ( أعلى نقيل في اليمن ) ٥ ـ ٦ ساعــات ، في وسطــه قريــة اسمهــا ( المنزل ) . وفي رأس النقيــل يشعر ببرد نجــود اليمن . ومنـــه

يشرف المسافر وينزل إلى (قاع الحقل) وإلى الجنوب منه (ظفار) الحميرية، وهذا القاع مزروع بزروع شتى .

### قضاء حراز

مركز القضاء مناخة ، وهي في طريق القوافل وتبعد عن صنعاء ٢٢ ساعة في سفح جبل اسمه ( شبام اليعابر ) .

وفيها من عهد الترك ثكنة تسع كتيبة ومستودع للعتاد ودار للحكومة ومستشفى عسكري كبير.

ويتبع هذا القضاء نواحي عر ومتوح وحجيلة . وفي كل منها دور للحكومة ، ولا سيا في نعمى ففيها أبراج للجنود ، وأحواض للماء ، ومستودع للعتاد والأرزاق . وفي قضاء حراز تنبو الحبوب المتنوعة ، ويحصل فيه البن بكثرة ، وكل أنواع الفواكه ولا سيا العمبأ والموز والقات .

# قضاء كوكبان

مركزه ( الطويلة ) وفيها دار للحكومة وبرجان للجنود ، وفي كوكبان المشهورة في تواريخ الين ثكنة تسع نصف كتيبة ، وفي هذا القضاء ناحيتان محويت وشبام ، وفي كل منها دار للحكومة .

### قضاء حجة

حجة في غربي صنعاء وعلى بعد ٢٤ ساعة ، وهي واقعة على ظهر جبل في وسطه واد يشطره إلى قسمين ، التفت دورها حول قلعة اسمها الظهرين . وفي وسط حجة دار للحكومة وحوض كبير ، وفي أعلى دار الحكومة ثكنة كبيرة تسع كتيبة . وفيها مستشفى وأبراج وأحواض ماء .

وله ذا القضاء نواحي شغادرة وبني عوام ، وعفّار ، ومسور ، وفي بعضها أبراج وحصون بناها الترك .

ويكثر محصول البن في هذا القضاء ناهيك بأنواع الحبوب .

وهذا القضاء ذو أهمية كبرى لاحتوائه على واد اسمه وادي شرس ومياه جارية أخرى تروي أراضي غاية في الخصوبة والإنبات .

## عمران

عمران شالي صنعاء ومحاطة بسور ابتعد عن صنعاء عشر ساعات وتقع وسط سهل أفيح ينتهي بقاع البون . وفيها دار للحكومة ومستودع للعتاد ويقل محصول البن في هذا القضاء ومثله البر ( القمح ) ، أما الشعير والذرة والفول والبلس والعنب واللوز والمشمش فيكثر .

## قضاء آنس

مركزه (ضوران) تبعد عن صنعاء إلى الجنوب الغربي ببعد ١٦ ساعة ، وفيها دار للحكومة كبير ، وهي في سفح جبل شاهق في قته برج للجنود وضريح للإمام المتوكل إساعيل بن القاسم يزار في اليوم الثاني من عيد الفطر .

وفي هذا القضاء ( حمام معدني ) يـدعى حمـام علي يفـد إليــه النــاس في شهر صفر ، وينفع الاستحمام فيه من القروح والجروح وأوجاع المفاصل .

وفي هــذا القضاء نـواحي جبــل شرق وعتمــة وجهران ، في كل منهــا دار للحكومة .

ومحصولات هذا القضاء وفيرة بدرجة أقضية حراز وكوكبان وحجة . وفيمه كل الحبوب ولا سيا البن ، وبن ( جبـل شرق ) مفضـل على كل البن حتى إن

( القشر ) الحاصل منه إذا شرب يظن أنه موضوع فيه سكر . ويحصل في آنس عسل جيد ، وشمع يضيئونه في المفارج والمبارز (١) .

ويكثر في هذا القضاء السمسم ويعصرونه ويستخرجون سليطه .

وفيه كل الحيوانات المداجنة ولا سيا الغزال والمعز البري وفي الجبل المشرف على (ضوران ) آثار وعاديات حميرية كثيرة .

#### قضاء ذمار

ذمار في جنوب صنعاء ، تبعد ١٨ ساعة وهي بلدة تحوي ٢٠٠٠ دار و١٠٠ دكان وحمام وخانات كثيرة ، وفي غربي البلدة قلعة مبنية من الحجر المنحوت ، وفيها دار للحكومة ذو ثلاث طبقات .

وثمة ناحية ( مغرب عنس ) وتجاه بلدة ذمار جبل اسمه ( هران ) فيـه أطلال مبان قديمة .

ويحصل في هذا القضاء غلال كثيرة من البر والشعير وأنواع الحبوب ، أما البن فقليل .

وقد اشتهر غنم ذمار ، وتزن أَلْيَة الغنة ٧ ـ ١٠ كيلو غرامات .

# قضاء يريم

يريم تقع في جنوبي ذمار وتبعد عنها نحو سبع ساعات ، وعن صنعاء ٢٥ ساعة ، يحيط يريم سور، وفيها ١٢٠٠ دار و ٥٠ دكاناً و ٣ ـ ٤ بحيرات ودار

<sup>(</sup>١) المفرج والمبرز: هي غرفة الضيوف في دور المترفين من أهل الين مخصصة لمضغ القات ، تكون في أعلى الدور وتملأ بكل أنواع الرياش والأواني المزخرفة يبقون فيه في كل ليلة إلى الساعة ٦ - ٨ عربية يخزنون [أي يضغون القات] وينشدون الأغاني .

للحكومة وحمام ومدرسة . وفي جنوبها وعلى بعد خمس دقائق ( عين المريمة ) وهي عين جارية يقصدها الأهلون للنزهة .

أراضي قضاء يريم خصبة ومغلالة ، ويحصل فيها كثير من البر والشعير والذرة ، ولمشايخها عناية بتربية الخيل ، وفي جنوبها على بعد ساعتين خرائب مدينة ( ظفار ) عاصمة الحيريين . وثمة كهوف تحوي أثاراً كثيرة لو حفرت لظهرت .

### رداع

رداع تقع في شالي شرقي يريم على بعد سبع ساعات ، وعن صنعاء ٢٢ ساعة ، ليس لها نواح ، وغلالها قليلة ، ولكن لأهلها علاقات تجارية مع عدن لقربها منها . وفي هذا القضاء حمام معدني ينفع العلل والأسقام .

#### تعز

مدينة تعز جبلية في جنوبي صنعاء ، وعلى بعد ٦٢ ساعة عنها ، والطريق إليها يمر بذمار ويريم وبإب . والمسافة من تعز لخا ٢٤ ساعة ، وإلى عدن ٤٠ ساعة.

ومدينة تعز في سفح جبل شاهق اسمه حبل صبر ، وهي تتجه إلى الشال . ولما كان جبل صبر من الجنوب ، وتقع تعز في أراضٍ ذات تضاريس أحاطت بها أكات صغيرة . ولوجود بحيرة صغيرة تدعى ( الهشمة ) في شالها صار هواؤها رديئاً .

وهي محاطة بسور ذي ثلاثة أبواب . ويستدل من أطلال تعز الدارسة أنها كانت فيا مضى مدينة عامرة جسية ، وقد صغرت عما قبل ، وليس فيها الآن

سوى نحو ٤٠٠ دار وخمس جوامع كبيرة وحمامين و ١٠٠ دكان و ١٥٠٠ مسلم و ٥٠ يهودي . وفيها دار للحكومة وثكنتان ومدرسة ومستشفى في شرقي المدينة .

نواحي تعز أربع ، ذيزات ، تربة القحم ، قماعرة ، مقبنة ، وجبل صبر خصب للغاية ، يحصل فيه كثير من البن والقات وغيرهما من الحاصيل ، ويحمل قات هذا الجبل إلى لحج وعدن حيث يباع فيها . ويحصل في النواحي المذكورة أنواع الحبوب .

### قضاء إب

مركزه إب في شرقي تعز، وعلى بعد ١٣ ساعة ، وعلى الطريـق الآخـذة من صنعاء إلى تعز ، وإبّ محاطة بسور فيها ٥٠٠ بيت ، و ٥٠ دكاناً ، وخـان كبير ، و ٢٥٠٠ نفس ، وفيها دار للحكومة ، وفي جوار سورها حديقة .

وفي شمال غرب إب ، وعلى بعد ١,٥ - ٢ ساعة ، بلدة جبلة من بلاد الين المشهورة وفيها ١٥٠٠ بيت . وفيها جامع تركي على طراز جامع البكرية في صنعاء بناه محمد بك أحد الأمراء العثمانيين ، أشرف على الخراب ، ومثله مدرسة بناها المذكور ، ودار للحكومة .

وفوق جبلة جبل تعكر من الجبال المشهورة ، وفي قمته أطلال قلعة ... كانت خراباً ثم رممها طفتكين بن أيوب ثم خربت بعده .

وفي جنوبي مدينة إب وبينها وبين قعطبة ، وعلى بعد ثمانية ساعات من إب بلدة ( عذارب ) وهي ذات ١٥٠٠ بيت وجامع ضخم ودار للحكومة قديم وثلاثة أحواض ماء .

وفي قضاء إب جبل ( بعدان ) فوقه قلعة ( حب ) المتهدمة ، يظهر فيها أنقاض دار للحكومة ضخمة وسجون وحوانيت عديدة ، تدل على أنها كانت مدينة قديمة .

وقلعة حب أيضاً من آثار طغتكين بن أيوب .

ولقضاء إب ناحية واحدة اسمها (مخادر) قاعدتها مخادر، واقعة على الطريق الذاهبة من إب إلى صنعاء، وفيها قلعة صغيرة ذات جامع. وعلى الطريق على بعد نحو ساعة حوضان كبيران للماء.

ويعد قضاء إب من أغنى الأقضية بمحاصيله ، فيه البر والشعير والفاصولياء والبن والذرة والبطاطا وكل أنواع الخضراوات .

## قضاء قعطبة

تقع قعطبة إلى الجنوب الشرقي من تعز ، وعلى بعد ٢٢ ساعة ، وفي جنوبي صنعاء وعلى بعد ٢٦ ساعة عنها ، وعلى بعد ٢٦ ساعة عن عدن ، وليس في قعطبة سوى ٨٠ - ٩٠ بيتاً ونحو ٥٠٠ - ٢٠٠ نعش . وفيها دار للحكومة ودار للمكس ( الجمارك ) . ولقعطبة نواحي النادرة والحثيا والمريس ، وكانت ناحية الحواشب تتبعها أيضاً وتدار بمعرفة شيخها على بن نافع .

وفي غربي قعطبة ، وعلى بعد ساعتين حمام معدني اشتهر بنفعه مثل حمام علي وحمام رداع .

ومحاصيل قعطبة أنواع الحبوب ، أما بنها فقليل .

## قضاء الحجرية

وكان مركزها تربة. [ ويقع جنوبي تعز ] ، وهو موقع صغير ذو ٣ \_ ٤ بيوت فقط ، لكن مركزه هام من الوجهة العسكرية . وللقضاء نواحي قبيطة ومقاطرة وجبل حبش ، ويحصل في هذا القضاء كثير من البن والندرة وأنواع الحبوب والنخل وقصب السكر .

وفي هذا القضاء عدة مياه جارية . وفي شرق الحجرية نهر دائم الجريان من الشرق إلى الغرب ، بنى الأقدمون في أعلاه جدولاً متيناً شيدوه بالحجر والحص عمقه وعرضه متر ، وطوله خمس ساعات ، وهو خراب الآن ، اتخذته المواشي طريقاً ومعبراً لها .

#### عدين

عدين تقع في الشمال الشرقي من تعز ، وعلى بعد ٢٢ ساعة ، ومحاصيل هذا القضاء كثيرة ، أخصها البن وقصب السكر والتر الهندي والورس ، أما القصب فلا يستخرجون منه سكراً ، وأما الورس فلا يعرفون استخراج الصباغ منه بل يستوردونها من الخارج فيستفيد منهم الأغراب .

وتكثر القرود في هذا القضاء ومثله النهر والضبع .



# يوميات عمل

وجدت بين أوراق أحمد وصفي زكريا مسودات رسائل دورية موجهة للمسؤول عن الزراعة في الين وهو السيف .

أو إلى أمير الجيش يبين فيها أعماله أو يجيب فيها عن رسائل تبدأ من تاريخ الله من عمله في البين . ١٦ صفر وحتى ٦ ربيع الأول عام ١٣٥٥ هـ وهو اليوم الأخير من عمله في البين .

( )

إلى الإمام يحيي

وكنت عرضت لسمو سيف الإسلام سيدي عبد الله هذه المعاذير وفقدان الأسباب وعدم كفاية الشهرين الباقيين لي ، وأضفت إليها أيضاً أنني ، ولو استطعت القيام بهذا العمل على وجهه الكامل أو الناقص ، أطلب تأمين حقي في التأليف ، لأن التأليف عل مضن يحتاج لتعب أيام وسهر ليال ، وهو من الأعمال التي تعرف كل الدول والأمم بأنه خارج الوظيفة وغير داخل في مقابل الراتب الذي يتقاضاه الموظف ، وإن الموظفين إذا كلفوا بالتأليف وألفوا يكافؤون حسب جهودهم وقية آثارهم .

وذكرت في الأخير لسموه أنه بدلاً من هذا وذا ، إذا أراد أن يحصل مني على كتاب زراعي عام كالذي يرغبه ، أمامه ( مفكرتي الزراعية ) التي كنت أول مجيئي قدمت إلى جلالتكم وإلى سموه نسخاً منها وقلت له : إن هذه المفكرة كافية ووافية بما يبتغيه ، وهي حاضرة ومطبوعة ومزينة برسوم عديدة يتعذر إيجادها في صنعاء لوأريد طبع مثلها ، وثمنها زهيد بالنسبة لما تكبدته في طبعها ، فإذا شاء استجلب من دمشق الشام بقدر ما يطلب من النسخ ليوزعها على من يعنى بهذه الأبحاث الزراعية من إخواننا اليانيين ، فلم يقبل سموه باقتراحي وأصر على

أن أؤلف كتاباً جديداً خاصاً بالين وشؤون الين ومناطق الين ...

فا زال سموه لا يقبل معذرة ، ولا يرض بالحل الذي عرضته ، ولا يراعي فقدان الأسباب والأوقات اللازم تحصيلها للعمل الهام الشاق الذي يطلبه ، ولا يكتفي برسالة ( فن الأشجار ) التي ألفتها وقدمت لسبوه قسماً منها للطبع ، ولا يحسب حساب أتعابي وجهودي في زرع البزور الكثيرة وغرس الغراس الوفيرة التي استجلبتها من فلسطين ومصر وإيطالية ، وفي تعليم التلامذة وتثقيفهم وإعدادهم للخدمة في أملاك ومزارع جلالتكم ، وفي تحرير وتقديم التقارير والتعليات العديدة التي طلبها ... قلت مازال سموه لا يعني بكل ذلك ويكلفني تكليفاً لا يطاق ، ويصر علي أن أعمل عملاً ناقصاً ومشوهاً ـ أحتكم إلى أعتاب جلالتكم لتنظروا إلى هذا الاختلاف في الرأي بنظركم السامي وإنصافكم العالي .

أقدم في طيه صحيفتين رقم ١١ و ١٢ تتمة أبحاث رسالة ( فن زراعة الأشجار ) وهما تحتويان على كل ما يتعلق بزراعة البرتقال . وسيكون البحث عن بقية الأشجار على هذا النسق ، فأرجو أن تتكرموا بإرسال هذه الأوراق أيضاً إلى المطبعة أسوة بعشر الصفحات التي تقدمت ليكون الإسراع بطبعها . واقبلوا ...

( )

للسيف ١٦ صفر

جرت في الأسبوع الماضي من ١٠ صفر إلى ١٥ منه الأعمال الآتية :

تلقى التلامذة من الدروس النظرية الأبحاث الآتية : زراعة الشعير ، زراعة القنب ، زراعة الكتان ، شروط إنشاء بساتين الخضرة ، وكيفية تقسيمها وانتقاء بزورها والعنايات التي تجري بها زراعة البطاطا .

على إثر توالي الأمطار طيلة هذا الأسبوع لم يتمكن التلامذة من العمليات في المشتل سوى أنهم في / ١٠ صفر أفرغوا آخر السلال الواردة من الحديدة ، وغرسوا

ماخرج منها في التنكات ، وهو البرتقال واليوسفي والسرو والصنوبر ...

- قلع كثير من غراس البرتقال واليوسفي من تنكاته ، بعد أن كاد ينجح ويورق وأرسل إلى أماكن بعيدة ، وذلك على خلاف الأصول الفنية ودون أن يؤخذ رأينا . كا أخذ كثير من غراس الصنوبر والسرو ، وأرسل إلى أماكن مختلفة في صنعاء لم نعلم بها ولا عن كيفية غرسها شيئاً . ولا تزال سلة الأوكاليتوس التي جاءت في الأسبوع الماضي ، وجف معظم غراسها واقفة أمام باب المشتل دون غرس لأسباب لم ندر ماهي . كا صرنا لاندري ماهي وظيفتنا بعد هذا الإعراض عنا وإقامة المثبطات أمامنا .

( 7 )

کذا / ۱۹ صفر

أشكو إلى سموكم التلامذة كافة ، فقد عطلوا أمس الدرس ، وكان السبب في ذلك التلميذ حمود العطاب الذي أبقى مفتاح باب المدرسة معه قبل الظهر وغاب به ، وهو غير حافل ببقاء رفاقه وأستاذه دون مكان ، وكا غاب حمود العطاب غاب معه أيضاً حميد اليناعي وأحمد البراق . ولما رأيت ماحدث قبل الظهر نبهت عليهم ولاسيا على أصلحهم علي الناظري أن يأتوا بعد الظهر الساعة الثامنة تماماً ، فلم يأت علي الناظري ، وبعد أن انتظر الباقون برهة اتخذوا الصلاة حجة على أن يعودوا بعدها ، ولكنهم ذهبوا ولم يعودوا أي أنهم أخلفوا بما وعدوني به . عرضت هذه الحالة المؤسفة لتأمروا سموكم بالقصاص الشامل للكل ، ولاسيا للمسبب الأصلي حمود العطاب وتفضلوا ...

نفد المداد والظروف والورق المسطر مما كنتم تفضلتم وأرسلتموه قبل أربعة أشهر ، فأرجو التكرم بإرسال ما يكفي من ذلك وقبول فائق الاحترام . / ١٩ منه

غير خاف على علم سموكم أن الطبيب إذا لم يذهب إلى المريض ويره بعينيه ويجس نبضه بيديه ، وإذا لم يستنطقه عن كيفية بدء العلة وسيرها والأطوار التي مرت عليها ، لا يكنه أن يشخص الداء ويصف الدواء ، وما من طبيب في العالم يكنه أن يرجم بالغيب ويداوي وهو في صنعاء مريضاً طريح الفراش في صعدة أو في تعز مثلاً .

وإذا فرضنا أن ذلك الطبيب ذهب إلى صعدة أو تعز وزار المريض وعرف داءه لا يمكنه أن يعالجه ويشفيه مالم يكن مستصحباً الأدوية والعقاقير والآلات الجراحية . وما نفع هذا الطبيب مها كان نطاسياً إذا لم يكن مستصحباً الأشياء المذكورة ، ألا يقف مكتوف الأيدي لا يشفي طبه علة ولا ينفع علمه غلة .

والمهندس الزراعي الذي هو طبيب النباتات أيضاً مثل طبيب البشر في الأمور التي ذكرتها ، إذا لم ينذهب إلى النباتات أو الأشجار المعلولة ويفحص أرضها وجوها ، ويدقق أسباب العلة التي تشكو منها إن كانت من مرض طفيلي أو غير طفيلي ، وإذا كانت من الأول فهل هي من فطور أو من حشرات ، وما جنس هذه الحشرة وفصيلتها ، وهل هي من ذوات الفم القارض التي تكافح بالسموم المعدية أم من ذوات الفم الماص التي تكافح بالعقاقير الكاوية ... إلى آخر ما هنالك من المسائل المختلفة التي لابد في أن يعنى فيها بادئ ذي بدء ، ثم يشرع باستعمال الأدوية الشافية أو السموم الواقية من تلك العلة أو الحشرة ، وقد لا ينجح بالتجربة الأولى فيغيرها بتجربته الثانية وهلم جراً ..

لهذه الأسباب التي أعتقد أن سموكم تقدرونها ، لا يمكن لأحد في العالم أن يجيب عن الأسئلة الغامضة غير القيمة التي وردت من عمال بعض الأماكن بشأن

الأشجار والنباتات المريضة ، وإذا أصدر أحد جواباً يكون رجماً بالغيب ونفض ثفالة الجيب ، وهذا ليس من شأن العلماء المخلصين . فعليه أعيد ماكنت ذكرته شفهياً إلى سموكم وهو لزوم استجلاب الأدوية والسموم المستعملة في معالجة الأمراض النباتية ومكافحة حشراتها مع المنافخ والمرشات التي تستعمل بها تلك الأدوية والسموم ، وقد درجت أسماء المطلوب منها في القائمة المربوطة طيه . فإذا وصلت هذد الأدوية والسموم والمنافيخ والمرشات وشئم سموكم استعالها في أماكنها ، وسهلم لي أسباب الذهاب نحوها أستصحبها وأسير إلى حيث الأمراض والعاهات ، وأقوم بالفحص والمداواة في وقت واحد ، فتحصل حينئذ الغاية والفائدة المنشودتان بإذن الله تعالى .

ولست أرى في أمر استجلاب هذه الأدوية والأدوات أنجع من مراجعة وزارة الزراعة المصرية التي لاأدري إن كانت تتمكن من إيجاد ذلك أم لا ، أو من توسيط الطبيب الإيطالي المسيو ديبوزي كا جرى في أمر الغراس ، والرأي لسموكم في كل حال . واقبلو فائق ....

| کیلر                  |                   |            | عدد |              |
|-----------------------|-------------------|------------|-----|--------------|
| ١٥                    | صابون أسود        |            | ٣   | منفخ الكبريت |
| ١.                    | مسحوق البيرتر     | الأدوية: ح | ٥   | برش نحاس     |
| ٥                     | عصارة التبغ       |            |     |              |
| جي ١٠                 | مسحوق الكبريت الط |            |     |              |
| ١.                    | أخضر باريز        |            |     |              |
| حامض الزرتيخوس أسيداه |                   |            |     |              |
| ١٥                    | - كبريتات النحاس  | J          | كذا |              |

أرسلت في طيه تعليمات صنع قمر المدين المطلوبة ، وهي ستدخل في بحث المشمش الآتي في رسالة الأشجار . وبهذه المناسبة لا يسعني إلا أن أرجو الأمر إلى عمال المطبعة بالإسراع بالعمل .

جرت في الأسبوع الماضي من / ١٧ صفر إلى ٢٢ منه الأعمال التالية :

تلقى التلامذة عنا من الدروس النظرية الأبحاث الآتية: زراعة البصل، زراعة الفاصولياء، زراعة الباذنجان، زراعة البندورة، وهذا قد انتهى الجزء الأول من كتابنا الدروس الزراعية، ثم تبرعنا في الجزء الثاني فتلقى التلامذة بحث الهواء، وتركيب كيفية انتفاع النباتات من الهواء، الأرياح النافعة الضارة، ثم بحث الحرارة وأسباب اختلافها، تأثيرها في النباتات تأثير الصقيع في النباتات، الزراعة الجبرية، ثم بحث الماء ودورانه وفوائده، اختلاف حاجة النباتات والأراضي للماء، مقياس المطر، منافع الثلج والندى وضرر الجليد والبرد، ثم بحث الإقليم وأنواعه وأسباب اختلافه حسب درجات العرض والأرتفاع عن سطح البحر والأمطار وتوزيعها والأرياح وشدتها والرطوبة ووفرتها.

ثم تلقوا بحث السهاد وفوائده وأنواعه ، زبل المزارع وكيفية تحضير المزبلة والقامة والأكسية .

أما العمليات فلم يعد غمة مجال لإتيانها بعد أن رأى التلامذة أسوأ الأمثلة ، فغرس الأشجار على غير أصولها الفنية وفي غير أماكنها الموافقة ، فكما رأوا في الأسبوع الماضي كيف تقلع أغراس البرتقال واليوسفي من تنكاتها بعد أن كادت تعلق وتتفتح براعها ، وفيها ماقد علق وفتح بالفعل ، وكيف تؤخذ هذه الغراس على ظهور الجمال إلى أماكن بعيدة ملفوفة بالأكياس لفا لا يبقى ولا يذر من ترابها ذرة ولا يدع فيها أقل أمل للحياة ، رأوا في الأسبوع الأخير غراس الأوكاليبتوس التي يبست بسبب تأخر ورودها من الحديدة وتأخر غرسها بعد ورودها بنحو عشرة أيام ، رأوها كيف تغرس في ( مقاشم ) ليست صالحة لغرسها لو كانت ظلت حدة .

ثم رأوا ماهو أدهى وأمر ، رأوا غراس الصنوبر المثمر التي لا تنهو إلا في أماكن خلوية عذبة (عقر) ولا ترغب الماء رأوها كيف تغرس في بستان سمو سيف الإسلام على بين القصب الذي يشرب في الأسبوع مرتين .

فالتلاميذ يشهدون عمليات تعاكس النظريات الفنية التي يتلقونها من أستاذهم ، وأستاذهم الذي لا يكترث أحد بمراجعته ، ولا تسمع مشورته ، يقف مكتوف الأيدي محوقلاً ومحربلاً ونادباً خسران أنفاسه وضياع آماله وألقابه ، وآسفاً على هذه الغراس الثينة التي تفدى بالمهج في أوطانها تعامل معاملة جد جائرة .

وأخيراً تفضلوا .....

(7)

كذا / ٢٥ صفر

إن ذهابي إلى الروضة لرؤية الغراس الحديثة والقديمة تتضاعف فائدته في حالة ذهاب التلامذة كلهم معي ورؤيتهم ما يجب أن أراه . فيتلقون هناك دروساً في تطبيقات ماقرؤوه من النظريات على النباتات والأشجار والكروم الموجودة في الروضة والمعدومة في صنعاء .

فإن راق ذلك لدى سموكم أرجو تخصيص سيارة كبيرة لتأخذنا غداً أو بعد غد صباحاً وتعيدنا قبل الظهر ، وبذلك تتضاعف الفائدة وينتفع التلامذة نفعاً زائداً .

( )

کذا / ۲۲

إن مرض الصدأ المعروف في اليمن بالذحل والذي يطرأ خاصة على القمح هو

من الأمراض الطفيلية التي تحصل من فطر شبه الميكروب ، وهذا الفطر ينهو ويفتك في الأشهر التي تكثر فيها رطوبة الهواء ويزداد الضباب ( السخمان ) ..

وقد كنت ذكرت إلى سموكم أن مكافحة هذا الداء بعد حدوثه وانتشاره غير ممكنة قط ، وأنه يوجد أدوية واقية إذا استعملت للبزور قبل زرعها تنجو عند غوها من المرض المذكور .

على أنه لما كان استعمال هذه الأدوية الواقية متعذر لدى أكثر الزراع ، وجد علماء الزراعة طريقة أخرى قد تكون أنجع في مقاومة فتك هذا الداء . وهي أنهم أوجدوا أنواعاً من القمح فيها مناعة تقاوم فتك داء الصدأ ، فلا تتأثر به ... وقد شرع الزراع يستعملون هذه الأنواع ويدرؤون شر هذا الداء .

ولما كانت وزارة الزراعة المصرية قد أوجدت في حقولها الغنية أحد الأنواع المذكورة واسمه لديها ( القمح البلدي الهندي ) ، فإني أقترح على سموكم أن تكتبوا إلى الوزارة المشار إليها وتطلبوا منها شراء ٢٠ ـ ٣٠ إردباً ( الإردب المصري نحو أربعة أقداح يمانية ) أو أكثر إذا شئتم ، وتصرحون لها وتشترطون إرسال هذه الكية من النوع المعروف بالبلدي الهندي الذي ثبتت مقاومته ضد مرض الصدأ . فإذا وردت هذه الكية توزعونها على الزراع الذين يشكون من حدوث مرض الصدأ ، في أنحاء ذمار ويريم مثلاً ، لكل منهم قدح أو قدحان ، على أن يجربوا زراعتها بكلتا الطريقتين المسقوية والعذية ( الفيل والقياض ) ويراقبوا غوها ، وموافقتها لإقليم تلك الأنحاء وأراضيها وعدم تعرضها حقيقة للصدأ ، وعرف أي الطريقتين المسقوية أم الغيل ، كانت أنسب لذلك النوع ، لا تؤكل الغلال بل يحتفظ بها للبدر في الموسم القادم ، وبهذه الصورة ينتشر هذا النوع وينجو الزراع من خسائر مرض الصدأ فيستفيدون ويستفيد بيت المال معهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام سيدي

كذا / ٢٩ صفر ١٣٥٥

جرت في الأسبوع الماضي من / ٢٤ صفر إلى ٢٩ منه الأعمال الآتية :

تلقى التلامذة من الدروس النظرية الأبحاث الآتية :

الأسمدة الخضراء ، خواص الأسمدة ، نقل السهاد إلى الحقول ، مقدار السهاد المستعمل ، زمن التسميد .

الأسمدة المعدنية ، لزومها وأنواعها وفوائدها .

الإسقاء وضرورته ، وسائط الإسقاء قديمًا وحديثًا ، أوصاف ماء الإسقاء ، الدور ، زمن الإسقاء ، طرائق الإسقاء .

التجفيف ، مضار المياه الزائدة ، أسباب تكاثر المياه ، طرائق التجفيف . خنادق التصريف ، أنواع الخنادق

( البستنة الشجرية ) مناخ شروط تأسيس إنشاء بساتين الأشجار ، الموقع ، الموضع ،

الاتجاه ، التربة ، أعمال التأسيس ، المشتلة ، أنواع المشاتل ، المشاتل في الغرب والشرق ، طرائق تكثير الأشجار .

حسنات البذر وسيئاته ، شروط تهيئة البزور ، زمن زرع البزور وكيفيته ، التعقيل ، أي الأشجار تنجح بالتعقيل ، شروط العقلة ، زمن التعقيل وكيفيته ، حزمة العقل .

نثر التلاميــذ الساد الكيــاوي الآزوتي المعروف بنترات الصودا على غراس البرتقــال والليـون التي لاتــزال في تنكاتهــا ، كا نثروا ذلــك على غراس الكثرى والمشمش وغيرها المغروسة في بستان دار السعادة ، وبستان حضرة سمو ولي العهد ، وفي بستان المشتل .

أخذنا التلاميذ إلى قرية الروضة ، وأريناهم الأشجار المختلفة القديمة والحديثة ﴿

الموجودة فيها ، وألقينا عليهم دروساً عديدة عن كل منها ، وشاهدوا نجاح فسائل الزيتون التي كنا / ١٦ ذي الحجة ١٣٥٤ هـ فصلناها عن زيتونة هرمة في بستان القصر المتوكلي ، كا شاهدوا نجاح بقية الغراس الإيطالية التي وزعت في مواقع مختلفة من القرية المذكورة ، فحصل لهم من هذه الرحلة انتفاع وابتهاج زائدان .

( 4 )

السيف عبد الله ٥ / منه

يحتاج التلامذة إلى أمواس صغيرة للترن على عليات التطعيم فأرجو الأمر لمن يلزم باشتراء خسة أو عشرة أمواس وتسليها إلى التلامذة واقبلوا .... وتحتاج أيضاً الغراس الواردة من إيطالية إلى غصن قائم طوعية من فروع الأثل أو غيره لتكون مسنداً لها ومقوماً لاعوجاجها ، فإذا وافق رأي سموكم أن تأمروا صالح الكيز بإحضار ذلك وتركيزه في أماكنه .

(1.)

کذا / ه

إن الخسة والثلاثين جنيها مصرياً التي كنت استلمتها من سموكم / ٢٢ محرم أعدتها أمس إلى حضرة عامل صنعاء بناءً على الطلب الوارد من الحضرة الشريفة أيدها الله ، وبهذه المناسبة أبدي أن السيد يحيى النهاري لما أحضر إلى ثلاثة الجنيهات التي كنتم أعدتموها سموكم أخذ مني وصلاً يشعر باستلامي هذه الجنيهات الثلاثة وقد سهوت وقتئذ أن أذكر كلمة أن هذه الجنيهات الثلاثة هي من أصل الخسة والثلاثين جنيها المبحوث عنها أعلاه ، وعدت فكتبت وصلاً ثانياً مصححاً وأعطيته إلى السيد الموما إليه وطلبت منه أن يعيد إلى الوصل الأول ليجري إبطاله حسب الأصول ، وتكرر مني الطلب وتكرر من حضرته التاخير

والاعتذار بالأشغال حتى يومنا هذا ، لذلك أرجو الإيعاز إليه من قبل سموكم أن يلبي طلبي وينقذني من القلق الذي استحوذ علي من جراء تأخره .

هذا وإني أرى نفسي مضطراً مرة أخرى لتذكير سموكم بقضية رواتبي التي تأخرت وطال تأخرها وأوجبت تراكم الديون والأكدار عليّ، فها أن شهري الخامس على وشك الانتهاء بعد خمسة أيام من نهلو تاريخه ، على حين راتبي عن شهري الثالث لم أقبضه من يد حضرة عامل صنعاء إلا أول أمس ، و بقي الشهر الرابع والشهر الخامس الذي اقترب ميعاده .

ولما كانت مدتي المحمة بستة أشهر لم يبق منها سوى ٣٥ يوماً ، أي في آخر يوم من شهر حزيران الغربي القادم ، وحيث إنني مضطر لمغادرة صنعاء ، إذ إن المادتين ٤ من [ الاتفاق معي ] .. على أن حق استيفائي للراتب ينتهي يوم خروجي من صنعاء ، والمادة الخامسة [ منه ] على استحقاق لأخذ ما صرفناه من نفقات فوراً في اليوم الأول من شهر تموز ، لهذا أرجو من سموكم من الآن أن تتفضلوا بتحضير رواتي عن أشهري الثلاثة الباقية وقدرها ٧٥ جنيها عثمانيا ذهبا وتحضير ٢٠ جنيها مصرياً أجرة الطريق في عودتي حسبا هو منصوص في المادتين الرابعة والخامسة من اتفاقيتي وتسليها لي مقدماً لكي لا يحدث لي تأخر أو انتظار سفري في صنعاء بسبب هذه المبالغ الزهيدة ، واقبلوا ... [ وهي ] عين ماصرفته في طريقي أثناء الحجيء لأصرف في الرجوع .

(11)

کذا / ٥ منه

كنت عرضت إلى سموكم أنني حين قدومي إلى الين عرجت بمصر لأجل انتخاب وشراء الغراس والأسمدة الكياوية التي طلبتموها قبلاً ، وأنني استطعت وقتئذ أن آخذ كيساً واحداً من صاحب ساد نترات الصودا بصفة هدية ونموذج ،

بينها صاحب بقية الأسمدة وعدني بإرسال أسمدتهم بعد ذهابي . والآن أفيد سموكم أن هذا الذي وعد قد أنجز ماوعد ، فقد جاءني في بريد أمس منه واسمه ثابت بك ثابت ( الوكيل العام لنقابة المعامل الألمانية للأسمدة الآزوتية ) كتاباً يحتوي على بوليصة شحن عن ٤٠٠ كيلو غرام من كل من الأسمدة الآتية ١٠٠ نيتروفوسكا و ١٠٠ ستيكستوف و ١٠٠ كبريتات النشادر و ١٠٠ نيترات الجير .

هو يقول: إن هذه الأسمدة قد شحنت من ميناء همبورغ إلى عدن على الباخرة دراشنفس / ١٧ نيسان ١٩٣٦ أي قبل ٣٩ يوماً ، فعليه لابد أن تكون قد وصلت إلى عدن حتى الآن ، لهذا أرجو التفضل بإرسال ورقتي الشحن الملفوفة طياً إلى وكيلكم التجاري في عدن كيا يتوسط لإخراج هذه الأسمدة وإرسالها إلى الحديدة بذلك ،

واقبلوا ...

(11)

للسيف على / ٧ ربيع الأول ١٣٥٥ هـ

غب تقديم وافر التحية والتجلة ، أعرض أن قضية البن التي تكلمنا عنها قد بحثت بشأنها مع العارفين بالتجارة الخارجية ، ففهمت منهم أن رسوم الجمرك في بيروت على مئة كيلو تبلغ ليرة عثانية ذهبية ، وأن أجور النقل أيضاً زائدة ، وأن البرازيلي والهرري يقع أرخص فيقبل الناس عليه لرخصه ولا يميزون بين الجيد والرديء ...

لهذه الأسباب أرجو سموكم أن تتأخروا عن إرسال مئة كيلو التي رغبتم إرسالها إلى بيروت ، ريثا أرجع إلى سورية وأبحث عن هذه القضية بحثاً كافياً وأكتب إلىكم وقتئذ بما يظهر لي .

واقبلوا فائق الاحترام

للسيف عبد الله / ٨ ربيع الأول ١٣٥٥ هـ

جرت في الأسبوع الماضي من / ٢ ربيع الأول إلى ٧ منه الأعمال الآتية :

تلقى التلامذة من الدروس النظرية الأبحاث الآتية :

الترقيد وشروطه وأنواعه ، التطعيم وشروطه ومنافعه وأنواعه ، التطعيم بأغصان التطعيم بالبرعمة ، تصفيف الأشجار وكيفية عمله ، موسم غرس الأشجار ، كيفية غرس الأشجار ، التقليم وأسبابه وأعماله .

زراعـــة شجر المشمش ، شجر اللـوز ، شجر التين ، شجر الكمثرى ، شجر التفاح .

( 12 )

له كذا / ٨ ربيع الأول ١٣٥٥ هـ

حسب الإشارة التي وردت من سموكم ذهبت / يوم الخيس مع بعض التلامذة إلى قرية الروض ، ففحصنا الغراس الحديثة والقديمة ، وقلمنا ما يجب تقليمه ونثرنا الساد الكياوي على ما يستحق التسميد منها ، كا أننا عيّنًا لصالح الكيز مواقع غرس أشجار السرو التي استصحبناها وقتئذ ففتح حفرها وغرسها ..

وقد تجولت أيضاً صحبة القاضي الفاضل حسين المطهر بعض بساتين القرية المذكورة ووصلت حتى الموقع المسمى ( ميسرة ) ، فرأيتها جميعها متشابهة في رداءة الغرس وإصابة أشجار التفاح والدراق بمختلف العاهات .

ويرجع السبب الأصلي لهذه العاهات هو ماكنت ذكرته قبلاً ومراراً أن أشجار بساتين الروض متكاثفة ملتفة لاتكاد الشجرة تبعد عن جارتها أكثر من متر، وقد اختلط الحابل بالنابل واشتبكت الفروع والأغصان حتى أصبحت هذه البساتين أشبه بالغابات والحراج لابالبساتين، فاستحال على أشعة الشمس الدخول

خلالها ، فجاعت الأشجار وهزلت من قلة الغذاء ، وقلة النور ، وقلة الهواء ، وقلة العناية بالخدمة ولا سيما بعملية التقليم ...

فالتفاح مصاب بمرض ( المن القطني ) الموجود في كل أنحاء العالم ، والذي ينشأ من حشرة صغيرة جداً اسمها المن القطني ، والدراق ( الفرسك ) مصاب بالصغ وبحشرة أخرى من صنف المن ، والرمان يعتريه عارض فيسيولوجي يؤدي إلى تساقط أزهاره قبل انعقادها ...

وهذه الأمراض والحشرات يمكن مداواتها ومكافحتها إلى حدٍ ما إذا وردت الأدوية والسموم وأدوات الرش التي كنت ذكرتها في كتابي المؤرخ / ٢٠ صفر .

بيد أنني أعود للتصريح والنصح أن الأدوية والسموم المذكورة لا تجتث العلل من أصولها وتشفيها بتاتاً مالم تزل وتتبعد الأسباب والمقدمات المؤدية لهذه العلل . وذلك بأن يقلع ما يقرب من نصف أو ثلث الأشجار الموجودة ويعتني بتقليها وتسميدها وعزق تربتها كيا تنتعش وتقوى على احتال طوارئ العاهات . فالجسم الصحيح يقاوم الأمراض عادة أكثر من الجسم الهزيل ، وقديماً قيل درهم وقاية خير من قنطار علاج . واقبلوا

(10)

القاضي عبد الله العمري

حضرة العلامة الجليل القاضي عبد الله العمري حفظه الله ووفقه

غب تقديم التحيات والاحترامات الوافرة ، أبدي أنني لما رأيت عدم لزوم الحصان الخصص لي أعدته قبل بضعة أيام إلى الجيش مع الجندي خادمه ، وبقيت بدون من يحرس البيت وينظر في بعض أعمالي الرسمية ، لهذا جئت راجيا تخصيص جنديين على أن يكونا صالحين ، وسلفاً أشكر فضلكم ، والله يوفقكم ويعافيكم سيدي .

السيف عبد الله / ١٣ ربيع الأول ١٣٥٥ هـ

إجابة عن أسئلتكم بشأن كتابة تعليات عن الأمراض والعاهات المستولية على أشجار التفاح والدراق والرمان في قرية الروض ، فقد كتبت في الورقة المربوطة في طيه وصف كل مرض على حدة وكيفية مكافحته . ومن مطالعته ترون أن مرض التفاح يحتاج لوجود الصابون الخاص الذي يستعمل في مكافحة الحشرات واسمه ( الصابون الأسود ) ، ومرض الدراق يحتاج لوجود الكبريت الطبي ولآلة النثر الذي ينثر به . فإذا وردت العلاجات والآلات التي كنت عرضت لزوم استيرادها تأمرون وقتئذ باستعالها حسبا ذكرته في التعليات .

هذا فضلاً عن أنني كتبت فصلاً خاصاً في آخر رسالة ( فن زراعة الأشجار المثمرة ) تحت عنوان أمراض الأشجار وعاهاتها وطرائق الوقاية منها . إذا قرأه القراء وعملوا به وبما أوصيته في التعليات المربوطة في طيه يرجى أن يفوزوا بإنقاذ هذه الأشجار وغيرها مما أصابها ، وإقبلوا فائق الاحترام سيدي

إن تعليات الأسمدة ستقدم بعد .

إن مسودات رسالة فن الأشجار حاضرة جاهزة ، تفضلوا بالأمر إلى المطبعة كيا يسرعوا بالطبع ، وأن يسلموني الكراريس التي تم طبعها ...

· ( 1Y )

السيف عبد الله / ١٤ منه

إن أغراس البرتقال التي لاتزال في تنكاتها صارت بحاجة للإسقاء المتكرر في الأسبوع مرتين . ولا سيا بعد أن سمدت بالأسمدة الكياوية واشتد الحر منذ أسبوعين ، وعلى الرغم من هذه الحاجة فإن الساني الموكل بهذا الإسقاء يتقاعس عن أداء هذا العمل معتذراً بأنه لم يعط له أجرة على عمله هذا ، وبعض الأغراس جفت أوراقها من العطش ، والخطر يهدد البقية ، وقد نبهت عليها الساني فلم

يسمع لي قولاً ، وليس أمامي أحد أستعين به على هذا الأمر ، بهذا بادرت لإخبار سموكم ، كي تبرقوا إلى من يجب بلزوم تأمين ماء الإسقاء لغراس البرتقال أولاً ، وكي تسعوا لنقل هذه الغراس إلى حيث تشاؤون غرسها فتغرسونها وتخلصونها من هذا الانتظار الذي طال أمده ثانياً ، وعلى كل حال الرأي لسموكم . واقبلوا فائق الاحترام سيدى .

( 1 )

السيف عبد الله / ١٥

إجابة عن كتاب سموكم المؤرخ / ١٤ ربيع الأول أبدي :

أ ـ إن الحقيقة التي تأمرونني بمعرفتها وتبعتها هي كا عرضتها في كتابي أمس ، ولو علمت بأن سموكم سوف تكذبونني وتصدقون صالح الكيز لما صدعتكم بما عرضته . ولتركت الغراس تحترق بعطشها ، فأستيحكم العفو على مخالفتي الأصول .

أو قائمة الغراس المرسلة تحتوي على أرقام تجمع أثنان الغراس ونفقاتها
 كلها . وكان المطلوب أن يرسلوا مفردات الأثنان لكل جنس من الأشجار على
 حدة ليكننا معرفة عدالة هذه الأثنان أو فداحتها . لهذا أرى إن وافق ذلك رأي
 سموكم أن يكتب ثانية بطلب هذه المفردات من مشاتل الليغرافي ناتانيا .

وتفضلوا بقبول فائق ...

(11)

للسيف عبد الله / ١٦ منه

جرت في الأسبوع الماضي من ٩ ربيع الاول ١٣٥٥ هـ حتى ١٤ منه الأعمال الآتية :

تلقى التلامذة من الدروس النظرية أبحاث : آلات تمشيط الحقول

والزروع ، آلات العزق ، آلات البذر ، آلات التذرية ، آلات الغربلة ، الدورة الزراعية وأسبابها .

وقد تمت بذلك مواضيع الجزء الثاني وكلفنا التلامذة بالاستعداد لأداء فحص تحريري خاص عن الموضوعات المذكورة ، وضربنا لهم مهلة عشرة أيام إلى السبت القادم / ٢٣ الجاري . واقبلوا ...

 $( \cdot )$ 

كذا

تفضلتم وذكرتم في كتاب سموكم ذي الرقم ٢٤٩ والتاريخ ١٠ ربيع الأول أنه قد تحرر إلى الحديدة ما يتعلق بخصوص رواتب الداعي ونفقات الطريق . فأشكر سموكم على ذلك الشكر الجزيل ، إنما علمت بعد حين أن البرقية المرسلة إلى الحديدة قد حررت نفقات الطريق فيها أربعون جنيها إنكليزيا ، في حين أنني كنت عرضت إلى سموكم في كتابي المؤرخ / ٥ ربيع الأول أن هذه النفقات أربعون جنيها مصريا ، ولما كان بين المبلغين فرق قدره ليرة مصرية لا ترضون سموكم بأن أتعرض لخسرانه . أرجو المآل العطف والمعروف بتصحيح هذا السهو الذي حدث ، وذلك إما بأن تتفضلوا بإعطائي من الآن الفرق المذكور أو أن تتفضلوا وتسلموني أمراً خطياً آخذه بيدي إلى الحديدة يوم ذهابي بجعل الليرات الإنكليزية مصرية ، واقبلوا ...

( 11 )

كذا

العادة المتبعة في مطابع الدنيا كلها أن تعاد إلى المؤلفين مسوداتهم التي تم طبعها وترتيبها وتسلم إليهم الأوراق التي تم طبعها ليحتفظوا بها لأنها من حقهم ، لاحق سواهم . وعلى الرغم من ذلك فإن مدير المطبعة التي تطبع رسالتي ( فن زراعة الأشجار) يصر على حفظ مسوداتي لديه ، وعلى عدم إعطائي الكراريس التي تم طبعها ، وهذه حالة مستغربة يعامل بها مؤلف مثلي تمنع عنه آثار أتعابه ومجهوداته التي تبرع بها تبرعاً فلا يعود يعرف ماعمل وكيف ابتدأ وكيف ينتهى .

وقد وردني اليوم كتاب محول من سموكم بطلب هذه المسودات ، لذلك أردت أن أعرض القضية إلى سموكم بما يجب واقبلوا ...

( 77 )

إلى عامل صنعاء / ١٦ منه

حضرة صاحب السيادة والساحة العلامة الجليل سيدي حسين بن عبد القادر عامل صنعاء حرسه الله .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :

أعرض أولاً ، أن الأوراق المصرية الخس والثلاثين التي تفضلتم بتسليها لي في منزلكم العامر مساء الأربعاء الماضي / ٧ الجاري وذكرتم والدكم أن قيمة كل منها عشرة ريالات ونصف ، لم تأت بهذه القيمة في اليوم الثاني لسوء حظي ، لأنها عند عرضها على الصيارفة لم يصرفوها إلا بعشرة ريالات ، فأوجب ذلك خسراني نصف ريال عن كل ورقة مما يبلغ مجموعه في الست والثلاثين ورقة الموافقة لراتبي ثمانية عشر ريالاً ، ولما كنت أعتقد أن عواطف سيادتكم ومكارم ساحتكم لا ترضى لي بهذه الخسارة الباهظة جئت راجياً تأمين هذا الفرق وإرساله لي ليزداد حمدي وثنائي على ألطافكم .

ثانياً ، كنتم تفضلتم ووعدتموني بأن تبعثوا لي الورقة السادسة والثلاثين التي لم تكن لديكم حين تسليمي الراتب ، وهذه أيضاً أرجو التفضل بإنجاز الوعد بشأنها ، وسلفاً أشكر معروفكم والله يجزل ثوابكم ويعافيكم سيدي .

للسيف عبد الله / ١٨ منه

إجابة عن كتابكم ذي الرقم ٢٥٠ والتاريخ / ١٦ ربيع الأول ١٣٥٥ هـ : أ ـ إن الغراس التي أرسلت من إيطالية بدون طلب هي :

عدد

دلب ۱۰۰

قیقب ۵۰

والتي طلبت ولم ترسل

عدد

اللوز ۱۰۰ أرسلوا عوضه ۱۰۰ كمثرى زيادة بسبب مضي الوقت وتفتح أزهار اللوز

الزيزفون الفضي ٥٠ } أرسلوا عوضها الدلب والقيقب المذكورين أعلاه نخل الزينة ٢٠

ويفيد أن أعرض: أن التعويض والتبديل المذكورين لم يكن فيها بأس ٢ - إن طلبنا كان متجهاً نحو وجوب إرسال غراس صغيرة السن ( أبناء سنة أو سنتين ) فالأشجار المثرة التي وردت كان كلها موافقاً لهذا الطلب ، لذلك كان نجاحها أكثر من تسعين في المئة . ولا ريب في أن حزم الأغراس كلها وانتقاءها كانا جيدين جداً ، وأنه لولا بعد المسافة ووعوثة الطريق لكانت نسبة النجاح في التأمل أكثر من ذلك .

( 48 )

للسيف عبد الله / ٢١ ربيع الأول

جرت في الأسبوع الماضي من ١٦ ربيع الأول إلى ٢١ منه الأعمال الآتية : تلقى التلامذة من الدروس النظرية الأبحاث الآتية : معنى الدورة الزراعية وأسبابها وأقسامها وكيفية تأسيسها ـ العلف ولزومه للمواشى .

المراعي والمروج - المروج الطبيعية ونباتاتها ، المروج الصناعية ونباتاتها . زراعة العصفة والبيقية والحلبة

( الاشجار المثمرة ) ـ زراعة الخروع ، زراعة البرتقال والليمون ، زراعة الزيتون ، الكرمة ، الرمان ، الفستق ، التوت .

الحراج ومكانتها وكيفية الاعتناء بها ، منافع الحراج .

تعليمات بشأن مرض الصمغ الذي يعتري أشجار البرتقال والليمون والفرسك والمشمش والإجاص واللوز ..

مرض الصمغ: هو خروج مادة الصمغ من سوق الأشجار وجذورها ، وأحياناً من أثمارها وأوراقها . وهو مرض قتال أكثر ما يحصل في الأراضي الرطبة وفي الأشجار التي تسقى أكثر من اللزوم ولا سيا التي لا ينفذ إليها الهواء وشعاع الشمس إلا قليلاً . ولمنع تفاقم داء الصغ أوصى علماء الحشرات استعال الدواء الآتي في فصل الشتاء :

يذاب نصف كيلو من كبريتات النحاس (شبه الزرقاء) في ثلاثة كيلويات من الماء داخل وعاء من فخار . ويصب في وعاء ثانٍ ثلاثة كيلويات من الماء على كيلوين من الكلس . وبعد أن يبرد محلول الكلس يخلط ما في الوعاءين ويطلى كل ساق الشجرة المصابة بهذا الخليط . أما الجروح التي يخرج الصغ منها فبعد أن تنظف بسكين حتى يزال جميع القشر المريض يطلى بطلاء من الزفت المذاب في البنزين .

## تعليمات بشأن أوراق الأترج المغضنة التي أرسلت

لاتتبين حقيقة هذه الغضون والقروح الظاهرة على الأوراق والأغصان ،

مالم يجر فحص الشجرة كلها في أوقات مختلفة ، بيد أنه يمكن أن نوصي بالتدابير الآتية التي تستعمل في فصل الشتاء :

١ ـ تقلم بالمقص جميع الأغصان التي تظهر عليها القروح المذكورة .

٢ ـ إذا تبين أن هذه الغضون والقروح بفعل حشرة يفيد استعال مسحوق البيرتر الذي أوصينا عليه . وهو أن ينقع المسحوق في ماء ساخن بضع ساعات ، ثم يضاف إليه قليل من الصابون يسهل التصاقه على النباتات ثم يرش على الأشجار بالمرشات .

والأمر المهم بل الأهم ليس في تعليم الأسمدة أو التربة لهؤلاء التلامذة بل في أن يعلقوا الأمال على مستقبل هذا التعليم ، وفي أن يرجوا الانتفاع من هذه الفنون الزراعية وإمكان فائدتهم منها . لأن هذا الأمل والرجاء كان وما برح مفقوداً من أفئدتهم كا ذكروا لي ذلك مراراً ، لذلك قاسيت ولا أزال أقاسي الصعاب في تدريس هؤلاء التلامذة الخائري العزيمة الذين لا يعبؤون بما يعتقدون أنه ضائع بعد سفري هدراً ، وأنه سوف لا يسمنهم ولا يغنيهم من جوع ...

( 40 )

للسيف عبد الله / ٢٥ ربيع

أقدم إلى سموكم في طية رسالة من رجل مصري ، لاأعرفه يظهر في توقيعه أن اسمه ( محجوب محمد سليمان ) وأنه مندوب شركة الصناعات السويدية ، وهو يخبرني أنه قادم إلى الين وأنه جلب معه الكتب التي كنت طلبتها من وزارة الزراعة ويرجو إجراء التسهيلات .

وقد أرسل الموما إليه بالمعنى نفسه رسالة أخرى إلى الدكتور زكي بـك كرام . كا أرسل من عدن برقية بأنه متوجه إلى الحديدة ويلتمس التسهيلات .

لهذا جئت راجياً أن تتوسطوا سموكم بإرسال برقية إلى حضرة عامل الجديدة - ١٩٦٠ بشأن الساح بنزول الموما إليه ومجيئه إلى صنعاء ، هذا إذا لم يكن ثمة مانع ما ، والإرادة إليكم على كل حال .

واقبلوا فائق الاحترام سيدي .

( 77 )

للسيف عبد الله / ٢٨ ربيع الأول

إجابةً عن كتابكم ذي الرقم ٢٦٨ والتاريخ / ٢٧ منه أبدي :

أ ـ أن السويد من الأشجار التي طلبناها ، وأظن أنني قيدته في القائمة ، تلك القائمة التي لم أحتفظ بصورتها ، بالنظر لوجود المقالة الإفرنجية لدعوة العربية المقدمة إلى سموكم في أول مجيئي .. فإذا لم يكن مذكوراً في تلك القائمة بهذا الاسم الذي أطلقته عليه عقيب وصوله فقد يكون مذكوراً باسمه الإفرنجي وهو (الأولم) ، وإن لم يكن مذكوراً بهذا أيضاً يكون عدم قيده وقتئذ أثر سهو .

آ ـ إن بحث الأسمدة جميعها بما فيها الأسمدة المعدنية الكياوية سبق إيضاحه إلى التلامذة ، كما سبق عرض ذلك في تقريرنا الأسبوعي المؤرخ / ٢٩ صفر .. كما سبق تفهمهم أبحاث الأتربة منذ أربعة أشهر ، ونحن نكرر ذلك في كل مناسبة عند الكلام عن كل جنس من أجناس الزروع أو الخضر أو الأشجار وإذا وصلت الأسمدة الموجودة في عدن إلى صنعاء قبل سفرنا نعيد الكرة بالقدر الكافي .

أ\_ إن كتابة أسماء الأشجار على قطع الخشب قد تم بحضور التلامذة الذين علمناهم تمييز هذه الأشجار بعضها عن بعض ومعرفة أسمائها .

٤ \_ كنت قدمت إلى سموكم / ١٦ الجاري كتاباً بشأن الجنيهات المصرية التي كتبت إنكليزية في برقية جلالة مولانا أمير المؤمنين أيده الله المرسلة إلى الحديدة .
 ولبثت أنتظر جواب كتابي المذكور كل هذه المدة فلم يأتني شيء ... لهذا

أعود لتذكير سموكم بفرق الجنيهات كيلا أسافر بعد عشرة أيام مكسور الخاطر . فوق ماأصابني من الكسر المتوالي حتى الآن ، وآخره النقص الفادح الذي ضربني به حضرة عامل صنعاء عن الشهر الرابع ...

واقبلوا فائق الاحترام .

( YY )

للسيف عبد الله / ٣٠ ربيع الأول

تلقى التلامذة خلال الأسبوع الماضي من ٢٣ ـ ٢٨ الجاري الدروس الآتية : حالة الحراج في البلاد العربية ، أشجار الحراج ، أحداث الحراج .

المواشي ومنافعها ، منافع الخيل ووظائفها ، كيف تكون خيول الامتطاء ، كيف تكون خيول الامتطاء ، كيف تكون خيول الجر ، خيل العرب ، خيل الإنكليز . ( تربية الخيل ) التأصيل ، الحمل ، الوضع ، الاعتناء بالفلو ، الفطام ، تربية الفلو ، علف الخيل وكيت ، الإصطبل وكيف يبنى ، الفرجنة ، أوصاف الحمار ومنافعه ، عروق الحمير ، البغال ، أوصاف البقر ومنافعه ، عروق البقر ، تربية البقر ، أمراض البقر ، الجاموس ، الغنم ، المعز .

صناعة الحلابة ، طرق الانتفاع من الحليب ، العوامل التي تؤثر في الحليب ، معرفة غش الحليب ، طريقة استخراج الزبدة في الشرق وفي الغرب ، الغرازات ، مخضات الجبن وكيفية عمله .

تربية الطيور الداجنة ومنافعها . ما يجب أن تكون عليه حظيرة الدجاج ، ما يجب أن يكون عليه الخم .

إن بقية مسودات ( رسالة فن زراعة الأشجار ) حاضرة كلها . ماعدا بحث ( البن ) الذي تقدم إلى سموكم في تقرير خاص / ٤ محرم وقد قدمتها جميعها في

طيه راجياً العناية بعد سفري في حسن تصحيح الأغلاط المطبعية التي تقع كثيراً وتتكرر سيدي .

( ۲۸ )

السيف عبد الله ٣ ربيع الثاني

إجابة عن كتابكم ذي التاريخ / ٢ ربيع الثاني ١٣٥٥ هـ الذي تطلبون فيه إيضاحاً عما سلمه لي ساحة مفتي فلسطين السيد أمين الحسيني وعما أنفقته من ذلك .

قد قدمت في طيه قائمتين: الأولى تتضن مجموع ماأنفقته على سفري في السيارات والقطارات والبواخر وعلى نقل أشيائي الذاتية وعلى أجور الإقامة في القدس حينها هبطتها للاتفاق مع ساحة السيد المشار إليه، وفي القاهرة وبور سعيد حينها هبطتها لرؤية ومشترى الغراس والبزور والأسمدة الكيماوية التي طلبتموها، ومجموع ماتحويه هذه القائمة الأولى ١٣٨٨٥ قرشاً مصرياً، والقائمة الثانية تتضن مجموع ماأنفقته على اشتراء الغراس والبزور والأدوات من حلب وبيروت ودمشق ويافا والقاهرة ورسوم جمارك وأجور تحميل في البر والبحر، ومجموع ماتحويه هذه القائمة ٤٨٥٤ من أصلها ٢٠٠٠ أودعت إلى محمد على عبوسة باشا الذي أنفق منها قسماً وبقي لديه قسم لعله أعاده إلى القدس.

٢ ـ إن السلفة التي كنت استامتها من يد سكرتير مكتب المؤقر الإسلامي في القدس بأمر سماحة المفتي المشار إليه مئة جنيه فلسطيني معادلة لسبعة وتسعين جنيها مصرياً، أنفقت منها حسبا يظهر من القائمتين ٩٩٩٢,٥٠ قرشاً مصرياً أي أكثر مما استامت بـ ٢٩٢,٥ معادلة لثلاثة جنيهات فلسطينية وهذا الفرق قد طلبته من السكرتير المذكور ولما يلبني بعد ، فحبذا لو تتفضلون بتسليمي هذا الفرق من عندكم ما دام أول هذا الجواب وآخره عائد لكم .

٦ - إن بزور الفستق والصنوبر والجوز وبزور الاشجار الختلفة قد زرعت كا تعلمون في بستان أبي مسحر وبستان الجرموزي في القسائم والقصارى ، وبزور الخضر المتنوعة والأدوات الزراعية المختلفة ( مناكيش ومقصات كبيرة وصغيرة ومناشير ومخططات .. الخ ) قد سلمتها إلى صالح الكيز .. أما السرج الأفرنجي والآلة الهندسية مع مشجبها وشريط المساحة فهي حاضرة ، أرجو انتداب من يستلمها ويعطيني إيصالاً بها .

٤ - وأخيراً ألفت نظر سموكم إلى أنني لما طلبت منكم نفقات سفر رجوعي لم أطلب كل مجموع القائمة الأولى بل حذفت النفقات التي كان لابد منها أثناء مجيئي ، واقتصرت على أربعين جنيهاً مصرياً وهو ما رأيته ظنية كافياً لإرجاعي ..

أ - إن صور هاتين القائمتين والأسناد المثبتة لأكثر النفقات المندرجة فيها قد قدمتها إلى سكرتير مكتب المؤتمر الإسلامي قبل وصولي إلى الحديدة ..

( ۲9 )

كذا / ٣ ربيع الثاني

إجابة عن كتابكم الباحث عن رغبتكم بإجراء امتحان الطلبة ، أبدي :

إنني كنت ذكرت إلى سموكم في تقريري الأسبوعي المؤرخ / ١٦ ربيع الأول عزمي على امتحان الطلبة ، وإنني ضربت لهم موعداً .. الخ .

إن هؤلاء الطلبة الذين يعلم الله مبلغ المشاق التي قاسيتها في تعليهم وتفهيهم لما بلغتهم الامتحان المذكور أعلاه أرسلوا لي وقتئذ الورقة المقدمة في طيه ، ومن مطالعتها ترون سموكم أنهم فيا يخصهم لم يراعوا واجب الأدب وحق التعب مع أستاذهم ، وأنهم تمللوا من الامتحان ، وأرادوا إطالة مدة الموعد المضروب ، فغضضت الطرف عن سوء خص بهم ، ومددت لهم الموعد إلى ٢٣ ربيع الأول ،

وعلى الرغم من التنبيه والنصح المكررين ، أظهروا في يوم الموعد المذكور عجزهم على عن أداء الامتحان معتذرين بنقص تحصيلهم الابتدائي وعدم اعتيادهم على الامتحان بالشكل التفهمي الذي أطلبه منهم ، وعدم استعدادهم ... إلى آخره ... فاضطررت ثانية لغض الطرف وعدت لاستئناف الإلقاء والتدريس إلى أن كدت أنتهى من الجزء الثالث كا ترون من تقاريري الأسبوعية .

واليوم بعد أن تلقيت أمركم بلغتهم مضمونه ، فشرعوا يستغيشون ويشكون ويرجون عدم تحميلهم ما يعدونه فوق طاقتهم .. إلخ .

فأنا ياسيدي قد قمت بواجبي أكثر من واجبي الوجداني في سبيل تعليم وتفهيم. مواضيع الأجزاء الثلاثة من كتابي ( الدروس الزراعية ) ولم أترك شاردة ولا واردة من هذه المواضيع وما حولها إلا شرحتها لهم بأبسط الأساليب وأبسط اللهجات ... وكنت أحاول حملهم على الإصغاء والتأمل لما عسى أن ينالهم من الفائدة في المستقبل لأنفسهم ولإمكانهم ...

فإذا كانوا هم لم يسمعوا النصيحة ولم يعيروا هده الدروس الاهتام الكافي اعتقاداً منهم بأنها سوف لاتسمنهم ولا تغنيهم من جوع ، وأنهم بعد سفري سوف يلقون شملاً مبدداً وعيشاً مشرداً ، وقد عجزوا الآن عن أداء الامتحان فعلى من تقع تبعة قصورهم هذا ؟

وقد سبق من عدة مرات كتابة وشفاها أن عرضت إلى سموكم حالة هؤلاء الطلبة وشكوت كسلهم وقلة دوامهم ونقص اجتهادهم ثقة بملء قلوبهم بالأمل والرجاء في المستقبل وترغيبهم عوض ترهيبهم ، ورجوتكم إعانتي على تقويم اعوجاجهم هذا . فاكتفيتم سموكم بقصاصهم بقطع رواتبهم ، ولكن هذا القصاص لم ينجع فيهم ولم يصلح من خللهم ... واستمرت العلة التي شكوت منها وتكررت . وعلى الرغ من القنوط المستولي علي بسببها وبسبب غيرها فقد عدت لذكرها في

كتابي الأخير المؤرخ / ٢٨ ربيع الأول ـ فأجبتموني أمس عنها بجواب غامض لا يجلو الموقف أصلاً ، لهذا عرضت القضية على سموكم ، آملاً إما أن تعدلوا عن الامتحان وتدعوا لي هذه الأيام الباقية القليلة لأتم أبحاث الجزء الثالث وهي أبحاث هامة تتعلق بالأمراض والحشرات والصناعات الزراعية ، وليكن امتحان هؤلاء الطلبة في معترك حياتهم وميدان عملهم في المستقبل الذي ينتظرهم ، وإما أن تأمروا بما ترونه مناسباً وإقبلوا ...

( \*\* )

کذا / ۳ منه

قدمت إلى سموكم ٢٦ عدداً من مجلة (الفلاح المصري) و ٢٩ عدداً من مجلة (زميل الفلاح) وعدداً من المجلات والنشرات التي أصدرتها وزارة الزراعة المصرية في مختلف الموضوعات، وهي هدية مني إلى إخواني اليانيين، راجياً التفضل بإرسالها إلى مكتبة الجامع الكبير لتعم الفائدة بقراءتها من قبل أولئك الإخوان الذين قد يوجد بينهم يوماً ما من الذواقة من قد تروقهم هذه الأبحاث ويرغبون الاستفادة منها، وهذه المجلات والعجالات والنشرات غير مجاميع مجلة الزراعة التي كنت سعيت لاستحصالها من الوزارة المشار إليها، وقد أتم سعيي هذا محجوب أفندي سليان الذي كتبت إلى سموكم عنه، فلعله يصل قريباً ويسلمكوها.

( 41 )

کذا / ۳ منه

لما كان يوم دخولي إلى صنعاء وقع في ثاني شوال الماضي ينبغي أن يقع خروجي منها صباح يوم الاثنين المصادف للثامن من ربيع الثاني القادم . لأجل ذلك أرجو سموكم أن تتموا فضلكم بتسهيل أسباب سفري في الصباح المذكور ، كإعطاء الأمر منذ الآن بشأن السيارة ولوازمها في الموعد المذكور . وتسليمي مبلغ

الفرق الذي طلبته / ٢٨ ربيع الأول ، أو إخبار الحديدة بأمر هذا الفرق وبأمر تسهيل أسباب نزولي فيها وخروجي منها ، وأخيراً بكتابة شهادة مصدقة للخدمات العديدة التي أجريتها خلال هذه ستة الأشهر لديكم ، واقبلوا ...

( 44 )

كذا / ٤ منه

إن تأخري عن إرسال تعليات الأسمدة الكيماوية كان لانتظاري ورودها ووصولها إلى صنعاء ورؤيتي حالتها ليكون التعريف حسب ذلك ، أما وقد أكدتم بطلب التعليمات فها أنني مرسلها إلى سموكم في طيمه ، فعسى أن تجربوا في استعمالها في الأشجار المثمرة على الأقل ، ولا سيا في البن ، الذي عليمه الاعتاد في الين ، والعنب والبرتقال وسواها وتحصل الفائدة إن شاء الله وتفضلوا ...

( "")

كذا / ٦ منه

إجابة عن كتاب سموكم المستعجل ذي الرقم والتاريخ / أبدي أن التفصيلات التي تطلبونها بشأن الأسمدة الكياوية قد درجت على خير ما يكن من الإيضاح في كتابي ( الدروس الزراعية ) ( الجزء الثاني ) صحيفة ٢٤ ـ ٢٨ الموجود في يد الطلبة ، وفي كتابي المفكرة الزراعية صحيفة ... ـ الذي كنت أول مجيئي أهديت منه نسخة لكل من جلالة مولانا الإمام حفظه الله ولسموكم . فأرجو الرجوع إلى الكتابين المذكورين . وإن كان لابد من إطلاع سموكم على إيضاحات وافية في حق جميع الأسمدة الكياوية ، فهذه الإيضاحات قد أدرجتها على خير ما يكن أن يسطر ، وذلك في كتابي ( الدروس الزراعية ) .

أما المعلومات الزائدة التي تطلبونها عن جميع الأسمدة الكيماوية فتحتاج لكتاب لاتقل صفحاته عن المئة ، لم يبق وقت لتحريره ، حتى ولا لزوم أو نفع

لتأليفه بالنظر لعدم وصول الين إلى الدور الذي تبدأ فيه الحاجة لاستعال الأسمدة الكياوية ، والأكات المستخرجة من القامة الممتدة في المحل المسمى ( السيالة ) وسط صنعاء وحدها ما يغني الآن حتى عشرات من السنين عن استعال الأسمدة الكياوية التي تعد من ( الكاليات ) بينا الأسمدة البلدية العضوية كتلك القامة تعد من ( الضروريات ) فالأولى فرع والثانية الأصل .

ولزيادة الإيضاح قدمت إلى سموكم مع هذه الرسالة . رسائل أصدرتها الجمعية الزراعية الملكية في مصر عن ( الأسمدة وتسميد الحاصلات المصرية ) وعن ( الأسمدة الفسفاتية المنوعة ) وعن ( حمض الفوسفوريك ) وعن ( سماد سياناميد الجير ) وفيها أيضاً تفصيلات وافية عن كل ماترغبونه مما ذكرتموه في خطابكم .

ومن مطالعة هذه الرسائل . يظهر لكم أن استعال الأسمدة الكياوية حتى في بلاد راقية بزراعتها كمصر ليس من الأمور السهلة التي تجري دون فحوص . وتجارب فنية عديدة يقوم بها (أقسام الكيياء) التابعة للجمعية المشار إليها ولوزارة الزراعة ، ومن مطالعة الصحائف ٣ و ٤ و ٥ و ٣٠ الفصول من الرسالة المساة (مذكرة إجمالية) بمعرفة كياوييها ومهندسيها العديدين ، يظهر لكم أيضا أن استعال الساد البلدي (كالزبل المعروف في الين بالتخيتة وقامة الأزقة والرماد وأمثاله) هو المقدم على كل تسميد ، وبعبارة أوضح : إن الساد البلدي العضوي من الضروريات والساد المعدني الكياوي من الكاليات ..

وإني أنصح سموكم بعدم استجلاب أسمدة كياوية بعد هذه التي سوف تأتي من محل (ثابت ثابت) مالم تؤسسوا (دائرة زراعة) حسب الأصول وتعهدوا بإدارتها إلى مهندسين أكفاء يفحصون بادئ ذي بدء أراضيكم وأقاليكم وحاجات زروعكم وأشجاركم على النحو الذي ترونه في إرسال القيمة ، ومن ثم يشرعون باستعمال ما يرونه لازماً . لأن هذه الأسمدة الكياوية كالعقاقير الطبية التي لا يجوز أن يمد

يده إليها إلا الطبيب أو الصيدلي ، ولا يجوز أن يستعملها إلا من تلقى إرشادها على التام كيلا تحصل نتائج معكوسة مضرة .

والتعليات التي قدمتها أمس هي وافية كافية لكل الأشجار المثرة ، وأساليب الاستعمال وأوقاته والمقادير المستعملة هي مناسبة لكل أنواع الأسمدة الأربعة الآتية . كا أنني - كا عرضت مراراً - قد أوضحت ذلك للطلبة حتى إنني سلمتهم صورة عن التعليات المذكورة ليقيدوها لديهم ويعملوا بها ويحفظوها وعساهم فاعلين ، وتفضلوا ...





# ما نشر في مجلة التربية الصادرة بحلب العدد ٢٩٢٧ بتاريخ ١٧ / ١ / ١٩٦٣ السنة ( ١٧ )

#### مهندس زراعي متقاعد يتحدث عن ثورة الين

ويبدي اعتزازه عوقف « التربية » من ثورة الين التحررية ●

وردتنا من قارئ كريم رسالة قية يتحدث فيها عن الأوضاع التي أدت إلى ثورة الين التحررية ويعرب فيها عن اعتزازه بموقف « التربية » من تأييد هذه الشورة العربية التحررية .. ونظراً لأهمية هذه الرسالة . فإننا ننشر نصها شاكرين لمرسلها النبيل عواطفه الطيبة :

حضرة الأستاد عبد السلام الكاملي صاحب جريدة « التربية » انحترم :

تحية وسلاماً وبعد ، فقد وقعت في يدي نسخة من جريدتكم الغراء ذات الرقم ٢٩٢٣ والتاريخ ١٢ كانون الثاني ١٩٦٣ ، وإذ بي ألمح في العمود الأول منها مقالاً عنوانه « ثورة الين لافتة شرف في التاريخ العربي » فقرأته بشغف وتعجب وتقدير ... حملني كل منها أن أكتب إليكم هذه الرسالة وإن لم يسبق بيننا معرفة وذلك للأسباب الآتية :

لأنني كنت في الين سنة ١٩٣٦ م وخدمت الين خدمات جلى ، وبحثت ودرست حاضره وغابره وعرفت مخازيه ومآسيه وبواعث هذه الخازي والمآسي لحتم أنتم إليها - .

وقد كتبت بعد رجوعي سلسلة مقالات عما شاهدته في الين واستقصيته من الأوضاع الجغرافية والعمرانية والاجتاعية .. إلخ في مجلة « المقتطف » المصرية المحتجبة « أعداد سنة ١٩٣٧ » كما كتبت عن تاريخ الين القديم والحديث في أجزاء متتابعة من مجلة « التمدن الإسلامي » الدمشقية ، وعلى ذلك فأنا أعرف الناس

بالين وأحواله وأسباب ثورته الأخيرة ومسببيها ، تلك الثورة المباركة التي رأيتكم تؤيدونها وتكتبون في جانبها كتابة أثارت تعجبي الذي ذكرته ، إذ لم أجد غيركم سار في هذا الطريق السوي ..

إن ماكتبتوه ، أيها السيد ، صحيح . وحتى تأييدكم لثورة الين فيه كل الشهامة والمروءة ، لأن كثيراً من الصحافيين \_ هداهم الله \_ خذلها وكتبوا وما زالوا يكتبون ضدها ويودون إخفاقها وإطفاءها ، لكي يرضوا أخصامها من الطواغيت نصراء الضلال والباطل .

فأنتم بمقالكم هذا الذي أوقعته المصادفة الحسنة في يدي شفيتم غليلي ، شفى الله غليلكم ووفقكم لإحقاق الحق وإزهاق الباطل وأعطاكم العافية والسلام عليكم .

دمشق \_ مهندس زراعي متقاعد

#### قصيدة السيد عبد الله بن أحمد بن عمر العلوي الحضرمي

حنزنا وشب أواره وتسعرا وجلا عجاج جياده والغثيرا ماطالباً مالاً ولا يرجو القرى بر المؤمنين وخير من سياس الوري فرقانه يحوى الفخار الأكبرا حيري فسجله المزمان مكبرا

الله في قلب رأى فتفطرا كيف السلو وكلما اندمل الأسى سالت مأس جَمَّةً وتَفَجّرا عَقَـلَ الجـوى تبيانَـه لاميت ينعى ولاحيّ فيرجى أو يرى قلب يضم مسودةً ومحبـــة لكم بني الين الجيلـــة منظرا أمضى الحياة مجاهداً في حبكم ومكافحاً عنكم وصال وحبرا في قلب مصر يذود عنكم جهرة ويرد كيدمن اعتدى ومن افترى حتى إذا وصع الــوغي أوزاره ومضى الجاهد للديار مهللا ومكبراً وافي إليكم منكراً يسعى إلى أفيائكم ودياركم وافي يحدث يالهول حديثه عن حالة الإسلام عن شرسرى وافي يقبــــل راحتي يحيي أميـ ملك صحائف مجده ختمت فذا وقفت أفانين السان تحاهمه

ناراً تهب على المدائن والقرى حجر يليّن مااعتص وتحجرا إني لأبصر ثمَّ ريحــــاً أصفرا أحيائنا يرعى النبات الأخضرا ياقوم أسمع صوته إذ زمجراً

ياأمة الين الكرية هذه أنياب أبناء الفرنج وقيصرا ترتاد أنجدة البلاد وسهلها وتحش نفس الشعب حشا أبترا فينا مخالبه الطويلة أنشبت صفرَ الأديم أرى هناك رنينها إنى لأبصر للهيب دخــانــه إنى الأبصر مَيْكروبَ الشّر في الشعبُ طراً نــــاقمٌ وكأنني

هــل أنتم مثلي ترونَ شرارهـــــا اليوم خمرٌ مُثْمل وغداً يرى ماذا لديكم من هدى ماذا عَدَدُ حتام يقتلنا العرى حتام نر الشب أقسل منهذراً والجهيل خيث أعداؤنا متربصون لحالنا الدهرُ أرودُ مستبدّ صارح ومرور ثــانيــةِ بغير صنيعـــة الحرب درس للشعموب وعبرة هيا اعملوا لبلادكم وابنوا لها كونوا جنوداً مخلصين لسيد ال أنا ذلك الجندي لاأرض بغير حسب المجاهد في سبيل بلاده إنى لأخشى أن تضيع بالدنا ونصد تيار العدو بقوة ال ياشاعر المن الخصيب أجب على إني وربــك خــائف متشــائمٌ من ذا يرد إليَّ قلى من يرى

وتمون غمغمة النفوس كا أرى أمرٌ وبعض المـوت أوَّلُـه الشري تُمْ من قوى ماذا ادخرتم من فَرَى تاد الكرى حتام غشى القهقرى يّم في القرى والشعب منفكُ العرى لايتركون لنا السبيل لنعبرا والوقت سيف والحياة لمن درى خطر يهدد بالثبور أخا الكري فهل اتخذنا الدرس منها ياتري عداً فن رام العلاطلب السرى وادى إمام الحق بل أسد الشرى بر الجيد بيتياً والمعيالي مشعرا إن لم نعد لها العديد الأكبرا إيلاف والعرفان صدأ منكرا من جاء ينشدك البيان الأخضرا وأرى على الأبواب يوماً مذكرا رأيي ومن منكم أراه الأشعرا(١)

**☆ ☆ ☆** 

<sup>(</sup>١) نظمت هـذه القصيدة في رجب سنسة ١٣٥٢ ، ونشرت في ٢٩ محرم ١٣٥٥ ، وهي من البحر الكامل .

### مسرد فهارس الكتاب

- ١ \_ مسرد الآيات الكرعة
- ٢ \_ مسرد الحديث الشريف
  - ٣ \_ مسرد الشعر
- ٤ \_ مسرد أعلام الأشخاص والقبائل والشعوب والأمم
- ٥ \_ مسرد الأماكن والبلدان والمواضع وبعض التعاريف
  - ٦ \_ مسرد أسماء الكتب والمطبوعات
    - ٧ \_ مسرد عناوين الكتاب

درجنا في هذه المسارد على ذكر ماورد من المواد في هذا الكتاب ، متناً أو تعليقاً ، وقد أهملنا في مسرد الأعلام مادتي ( العرب ) و ( الإسلام ) وفي مسرد الأماكن مادة ( الين ) لأنه قلما تخلو صفحة منها .

( حموش )



#### ١ ـ مسرد الآيات الكريمة

﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَأَ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةً جَنَّسَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالٍ ، كُلُوا مِن رِزْقِ رَبَّكُم ، واشْكُرُوا لَهُ ، بَلْدَةً طَيِّبَةٌ ورَبِّ غَفُورٍ ﴾ [ سبأ ١٥/٣٤ ] ص ٢٤

### ٢ ـ مسرد الحديث الشريف

الإيمان يمان والحكمة يمانية ص١٢٢

#### ٣ ـ مسرد الشعر

السيف أصددة أنباء من الكتب في حدده الحدد بين الجدد واللعب أبو تمام ٢٥ أبو القاسم الشابي ٢٥ لست بـــــالتبــــع الياني إن لم تركض الخيسل في سيواد العراق أو تــــؤدي ربيعــــة الخرج قسراً لم يعقهـا عــوائــق العــواق تبع الياني أبو كرب ٢٣ وقــــــد أســــوا براقش حين أســــوا ببلقعــــــة ومنبســــط أنيــــق وحلــــوا من معين حين حلـــوا لعــزهم لـــدى الفــج العميــق علقمة ذو جدن ٤٢ وبـــــالربـــوة الخضراء من أرض يحصب ثمانون سدأ تقلس الماء سائلا 1.5 كل الشجر فــــديــــه 114 مكحــــول من ربـــــه وفي صدره حبوب النارجيل الله في قلب رأى فتفطرا حـزنـــاً وشب أواره وتسعرا

( مطلع قصيدة ) عبدالله بن أحمد بن عمر العلوي الحضرمي ٢١٠/٢٠٩

# ٤ ـ مسرد أعلام الأشخاص والقبائل والشعوب والأمم الواردة في الكتاب

أبو الحسن الهمداني = الهمداني أبو عمرو بن العلاء ٣٣ الأتراك ٥٧ ، ١٥٥ الأحباش ٤٦ ، ٤٧ أحمد (الموطأ) ٥٩ أحمد أيوب باشا (المشير) ٦٩ أحمد البراق ١٧٨ أحميد راتب حموش ۱۹ ، ۲۹ ، ۲۲ ، ۲۷ ، ۲۲ ، 177 . 17 . 1 . 7 . 98 . 78 أحمد راشد باشا ٧١ أحد الزيدي ٤٥ ، ٥٥ أحمد بن سليمان ( المتوكل ) ٥٩ أحمد عزة باشا ( المشير ) ٧٢ أحمد غسان سيانو ٥ ، ١٩ أحد فضل العبدلي ( الأمير أخو سلطان لحج ) أحمد فيضي باشا ( المشير ) ٦٩ أحمد مختار باشا (الغازي ) ٦٨ ، ٧٥ أحمد وصفى زكرياه، ٦، ٧، ١، ١٠، ١٠، . 114 . 14 . 17 . 17 . 14 . 17 . 17 TV1 , V·7 , A·7

الأريون ٣٤ ، ٤٠ أغا خان ( زعيم الإسماعيلية ) ١٢١ أل البيت (بيت رسول الله علي ) ١٢٢ آل زیاد = بنی زیاد آل عايض ٦٧ ، ٧٥ الأُمَّة الزيدية ٥١ ، ٥٥ ، ٥٦ ، ٥٧ ، ٨٥ ، ٠٢ ، ١٢ ، ٢٢ ، ٣٢ ، ١٦ ، ٨٠ ، ٧٠ ، 77 , 77 , 77 , 77 , 07/ أب يدع ٤٠ الإباضية ٥٠ إبراهيم عبد السلام باشا ( الطبيب أمير اللواء ) إبراهيم بن موسى الكاظم ( الجزار ) ٥٠ إبراهيم باشا اليكن ٦٧ ابن البرهان الحكيم ١٢٦ ابن حزم ۲۳ ابن خلدون ۲۳ ، ۲۰ ، ۸۷ ابن فضل الله العمري = العمري ابن ماتع ( سلطان الحواشب ) ١٦٨ أبو بكر الصديق ٤٩

-1-

الأمويون ٤٩ ، ٥٠ ، ٥٢ الإنكليز ( الإنكليزيــة ) ٢٩ ، ٨٨ ، ٨٨ ، ١٠٤ ، أيوب بن طغتكين بن أيوب ( الناصر ) ٥٤ بني أيوب ٥٣ ، ٥٤ ، ٦٠ ، ٨٣ ـ ب ـ البابلية ٤٠ باذان ( نائب کسری ) ٤٩ البرتغاليون ٥٧ برسبای ۵۸ ابن البرهان الحكيم ١٢٦ البريطانيون ٨٨ البطالسة 20 أبو بكر الصديق ٤٩ بكيل (قبيلة) ١٢٤ بلحرث بن كعب ٤٢ بلحرث ( قبيلة ) ١٢٤ بلقيس ( ملكة سبأ ) ٢٢ بنو أيوب ٥٣ ، ٥٤ ، ٦٠ ، ٨٣ بنو جبر ( فرع قبيلة ) ١٢٤ بنو الحارث ( فرع قبيلة ) ١٢٤ بنو حام = الحاميون بنو حمير = الحميريون = حمير بنو الرسول الغسانيون ٥٤ ، ٥٥ ، ٥٦ ، ٥٧ ، 10 , 17 , 17 , 74 , 74 , 14 بنو زریع ۵۳ بنو زیاد ( آل زیاد ) ۵۱ ، ۵۲ ، ۸۳

أحمد بن يحي حميد الدين ( أحمد الجن ) ٢٣ الأدارسة ٧٥ ، ٨٤ الإدريسي ٧٢ الأذواء ٢٦ أرحب ( قبيلة ) ١٢٤ ، ١٣٢ آرنو ٤٤ إزدمير باشا ( فاتح الين الأول ) ٦٤ استرابون ٤٢ إسحاق بن إبراهيم ( أبو الجيش ) ٥١ الإسكندر ( الأمير الإسكندر الشركسي ) ٥٨ ، الإسكندر المقدوني ٤٥ إسماعيل الحافظ ١٥ إسماعيل حقى باشا ٦٩ إساعيل بن طغتكين بن أيوب ٥٤ إساعيل بن عباس بن على ( الأشرف ) ٥٥ ، ٥٦ إساعيل بن القاسم ( الإمام المتوكل ) ٦٢ ، ١٧٠ الإسماعيلية ( البهرة : في الهند ) ١٢١ الإساعيلية (المكرميون) ٩٨ ، ١٢١ ، ١٦٧ الأسود العنسي ٤٩ الأشراف العلويون ٥٠ ، ٥١ ، ٥٢ ، ٦٣ ، ٦٧ ، الإفرنسج (الإفرنجي، الفرنسج) ٧٨، ٨٧، Y.9 , 1.9 , 1.0 , AA الأقمال ٤٦ أمين بك ( قائد ) ٦٧ أمين الحسيني ( مفتي فلسطين ) ١٢ ، ١٤ ، ١٥ ، 111 : 17 أمين المعلوف ١٢٠

بنو سام = الساميون

جرجي زيدان ٢٩ ، ٤٠ الجمالي ( لقب ) = ( جمال الإسلام علي ) ١٢٥ جمال الدين بن أبي الفخر ١٣٤

ـ حـ ـ

حاشد (قبيلة) ١٣٤ الحاميون ( بنو حام ) ٣٤ ـ ٤٠ حبيب الأسكتلاندى ٥٦ الحبش ( الحبشي ) ۸۲ ، ۸۵ الحدا ( فرع قبيلة ) ١٢٤ حزم = ابن حزم حسن باشا الأرناؤوط ٦٥ حسن تحسين باشا ٧٠ حسين حلمي باشا ٦٩ ، ٧٧ ، ١٦١ ، ١٦١ حسين ربحي الواسعي ۸ ، ۹ حسين بن عبد القادر ( عامل صنعاء ) ١٩٢ حسين بن على ( الشريف ) ٧٢ ، ٧٢ الحسين بن قاسم الرسي ٥٢ حمين الكردي ٥٧ ، ٥٨ حسين المطهر (قاض) ١٨٨ حصن صدیق ٤٠ الحضرميون ٤٩ حمود العطاب ۱۷۸ حمورابی ٤٠ حميد اليناعي ١٧٨ الحبدية = عبد الحيد (السلطان) حمير ( الحميريون = الحميرية = بنـو حمير ) ٢٤ ،

77 , 37 , 07 , 13 , 73 , 73 , 73 ,

179 , 1.0 , YO , EV

بنو الصليحي ٥٦ ، ٨٢ بنو صليل ٨٢ بنو طاهر ( الطاهرية ) ٥٥ ، ٥٦ ، ٥٧ ، ٥٥ ، ٠٦ ، ٦١ ، ٦٢ ، ٨٨ بنو العباس = العباسيون بنو غسان = الغسانيون بنو قيس ( قبيلة ) ٨٢ بنو مروان ٨٢ بنو الهدي ٥٣ ، ٥٩ ، ٠٠ بنو يعفر ٥١ ، ٥٠ ، ٥٠ - ت -

ـ ث ـ .

ثابت ثابت ۱۸۷ ، ۲۰۶ ثروة باشا ۷۱

> جبلة بن الأيهم ٥٤ الجرابحة ٨٢

رضوان باشا ٦٤ الروس ( الروسية ) ٦٧ ، ٦٨ الرومان ( الرومانيون ) ٢٤ ، ٤٥ ، ٤٦ ، ٤٨ ، ١٠٤

- ز -

الزرانيق ۲۷، ۲۸، ۸۲ زريع = بنو زريع زكي العظمة ۲۷ زكي بك كرام ۱۹۲ زنوبيا ۲۲ زياد (آل زياد ) = بنو زياد زيسد بن حسن بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (صاحب الدعوة الزيدية ) ۲۵ زيسد بن علي بن الحسين بن علي بن

مذهب الزيدية ) ١٢١

الزيدية ۸۲، ۱۲۱، ۱۲۵

ـ س ـ

الساميون ( بنو سام ) ٣٤ ، ٢٠ سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ٣٤ ، ٣٢ السبئيــون ( السبئيــة ) ٣٤ ، ٣٣ ، ٣٢ ، ٤٤ ، ٤٤ ، ١٠٩ السريانيون ( السريانية ) ١٠٩ سعيد الأحول ابن نجاح ٥٢ السعوديون ( السعودية ) ٧٥ سلطان البهرة ( داعي دعاة الإسماعيليــة في الهند ) ١٢١

ـ خـ ـ

خالي كارينا صادوق ٤٣ خلدون = ابن خلدون الخلفاء الراشدون ٤٩ خليل يحيي نامي د خولان ( قبيلة ) ٤٣ ، ١٢٤

- 3 -

داوود بن يــوسف بن عمر بن علي بن رســول ( المؤيد هزبر الدين ) ٥٥ دوغان ( قبيلة ) ٨٢ ديبوزي ( طبيب إيطالي ) ١٨٠

\_ i \_

ذو أشرع ٤٦ ذو جدن ٤٦ ذو حسين ( فرع قبيلة ) ١٣٤ ذو محمد ( فرع قبيلة ) ١٣٤ ذو يزن ٤٦

- J -

راتجنس ۱۰۸ ، ۱۱۵ راغب بك ۱۸ رباح ( اسم للقرد ) ۱۲۰ ربیعة ۳۶ ردیف باشا ( المشیر ) ۲۸ ، ۷۵ الرس ( الرسیون ) ۳۵ ، ۵۹ رسول = بنو رسول الغسانیون رشدي الجبان ۲۷ - ص -

صالح الكيز ١٨٥ ، ١٨١ ، ١٩١ ، ٢٠٠ الصبيحة ( قبيلة ) ٢٧ ، ٨٢ الصفي ( لقب صفي الإسلام أحمد ) ١٢٥ صلاح السدين بن صلاح السدين الأيسوبي ( صسلاح السدين بن أيوب ، السلطان ) ٥٣ ، ٥٤ ، ١٣٢ الصليحي ٢٥ الصليحي عبنو الصليحي صليل عبنو صليل الصومالي ( الصومال ) ٨٢ ، ٨٥ ، ٨٨ الصيني ١١٨ الصيني ١٨٨ الصيني ١٨٨ الصيني ١٨٨ الصيني ١٨٨ المستح الصيني ١٨٨ الصيني ١٨٨ الصيني ١٨٨ الصيني ١٨٨ الصيني المهني ١٨٨ الصيني المهني المهني ١٨٨ الصيني المهني المهني المهني ١٨٨ الصيني ١٨٨ الصيني المهني المه

- ض -

الضحياني ٧٢ ضومط ٩٨

ـ ط ـ

الطاهرية = بنو طاهر طبقات الناس في الين : السادة ، الفقهاء ، القضاة ، النقباء ، المشايخ ، العقال ، القبيليون ، العوام ، أرباب الحرف ١٢٢ طفتكين بن أيوب ( الملك العزيز ) ٥٦ ، ٥٩ ، طلعة الحربوطلي ١٧ ، ١٧٤ ، ١٤٤

- ع - العادية ، قوم عاد ، العرب البائدة )

17 , 70 , 71

سليم (السلطان سليم العثماني ) ٥٨ ، ٦٢ سليمان حزين ٥ سليمان بن سعد الدين بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب ٤٥ السليمانيون ٥٩ سمعهلي ينوف ٥٥ سنان باشا الكبير (فاتح الين الثاني ) ٦٢ سنحان (قبيلة ) ٦٢ السنيون (أهل السنة = سنية ) ١٢١ السودان ٦٦ السودان ٦٦ السودين ٢٦ ، ٢٧ سيف بن ذي يزن ٤٧ سيف بن ذي يزن ٤٧ عبد الله بن أمير المؤمنين يحيي

عبد الله بن أمير المؤمنين يحيى السيف على (سيف الإسلام) = على بن أمير المؤمنين يحيى

۔ ش ۔

شارلز كرين ٥ الشافعي ( محمد بن إدريس الشافعي ) ١٢١ الشافعية ٨٢ ، ٨٥ ، ١٦١ الشاميون ١٤٤ الشراكسة ٥٧ ، ٨٥ ، ٦١ الشرفي ( لقب ) ١٢٥ شهر بن باذان ٤٩ شونيفورت ١١٣ شيخ المشايخ ١٢٤

عبد الله بن يحي الكندى الحضرمي ٥٠ عبد المحسن البركاني ٩٠ عبد المسيح الأنطاكي ٥ عبد الني بن على بن المهدي ٥٣ عبد الواسع الواسعى الياني ٧٢ ، ٧٩ عثمان ماشا ٧٠ عثمان باشا ( الفريق ) ٦٩ العثانيون ( الدولة العثمانية ، الأتراك ) ٥٧ ، . 17 . 17 . 77 . 77 . 77 . 71 . 70 . Y4 , YX , YY , Y7 , Y0 , Y1 , 74 . 186 . 187 . 177 . 118 . 117 ١٥٤ ، ١٦١ ، ١٦٠ ، ١٥٥ ، ١٥٤ 14. ( 174 ( 170 العزي ( لقب عز الإسلام محمد ) ١٢٥ العسيريون ٨٧ علقمة ذو جدن ٤٢ على بن أبي طالب ٤٩ ، ٥٠ على بن الحسن الخزرجي ٥٦ على بن رسول ٥٤ على الرشدي ١٤ على بن العباس ( المنصور ) ٦٣ على بن عبد الوهاب ( الجاهد ) ٥٥ ، ٥٧ على بن الفضل القرمطي ٥٢ على المهدي ٦٧ على بن مهدي الحيري ٥٣ على الناظري ١٧٨ على بن نافع (شيخ الحواشب ) ١٧٤

عارف التوام ٢٧ عاطف باشا ۷۱ عامر بن داوود ۵۷ ، ۵۸ ، ۲۲ عامر بن عبد الوهاب ( الظافر ) ۵۷ ، ۵۸ ، ۲۲ عامر الغوري ( آخر ملوك الشراكسة ) ٥٧ عايض = أل عايض عباس بن على ( الأفضل ) ٥٥ ، ٥٥ العباسيون ٥١ ، ٢٥ ، ٤٥ ، ٦٠ العبسبة ٨٢ عبد الحيد ( السلطان عبد الحيد ) ( الحيدية ) عبد الرحمن العظم ( سفير سورية في لندن ) ١٠ عبد السلام الكاملي ٢٠٧ عبد العزيز ( السلطان ) ٦٨ عبد العزيز بن سعود ٧٥ عبد الفتاح الآنسي ١٩ عبد الكريم فضل العبدلي ( سلطان لحج ) ٨٩ عبد الله ( المنصور ) ٥٩ عبد الله باشا ( المشير ) ٧٠ عبد الله بن أحمد ( المهدي ) ٦٣ عبد الله بن أحمد بن عمر العلوي الحضرمي ٢٠٩ عبد الله العمري ( القاض ) ١٨٩ عبـد الله بن يحي ( سيف الإسلام ، السيف على ابن أمير المــؤمنين ) ١٧ ، ١٥٦ ، ١٧٦ ، ۷۷۱ ، ۷۷۸ ، ۲۷۱ ، ۸۸۰ ، ۱۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۲۸۱ ، ۷۸۱ ، ۸۸۱ ، ۱۹۰ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ 711 , 311 , 711 , VPI , API ,

7.5 . 7.7 . 7.7 . 7.7 . 3.7

قحطان ۳۵ ، ٤٣ القحطانيون ( القحطانية ، العرب العاربة ) 178 , 0 , 27 , 78 القلقشندي ٥٥ ، ٥٩ ، ٦٠ ، ٨٦ ، ١٢٧ قيس = بنو قيس ( قبيلة ) ٨٢ القيسيون ٥٠ قيصر ٢٠٩ ـ ك ـ كامل العشي ٢٧ - م -ماتع = ابن ماتع ( سلطان الحواشب ) المأمون العباسي ٥٠ المؤيد بالله الرسي ٥٩ المؤيد هزبر المدين = داوود بن يوسف بن عمر بن على بن رسول المتوكل (إمام صنعاء) ٦٧ محجوب محمد سليمان ١٩٦ ، ٢٠٢ محسن بن أحمد الشهاري ( الإمام المتوكل ) ٧٠ محمد ( شرف الدين ، الإمام الهادي ) ٧٠ محمد الباشا ٦٥ محمد بك ( باني جامع البكرية في صنعاء ) ١٧٢ محد ( الملك الكامل ) ٥٤ محمد بن إبراهيم بن زياد بن أبيه ٥٠ ، ٥١ عمد بن إدريس الشافعي = الشافعي محمد البدر بن أحمد بن يحيى حميد الدين ٢٢ ،

علي بن يحيى ( السيف علي ، سيف الإسلام )
عر بن الخطاب ٥٤
عر بن عبد العزيز ٥٦
عر بن عبد العزيز ٥٦
عر بن علي بن رسول الغساني ( الملك المنصور )
٥٥ ، ٥٥
عر بن يـوسف بن عمر بن علي بن رسول
( الأشرف ) ٥٥
عرو بن العلاء = أبو عمرو بن العلاء
العمري ( ابن فضل الله ) ٨٨ ، ٨٨
عنس ( قبيلة ) ١٢٤

- ع -غسان زكريا ١٥ الغسانيون ٥٤ غلازر ٤٤

الفارسي ( الفرس ) ٤٧ ، ٤٨ ، ٨٨ الفاطمي ( الفاطميون ) ٥٢ ، ٥٩ الفخري ( لقب ) ١٢٥ الفرنج ( الفرنجة ، الإفرنجي ) = الإفرنج فورسكال ١١٣ الفيروزآبادي ٨٦

ـ ف ـ

القاسم بن مجمد ( المنصور ) ۲۲ قانصوه الغوري ۵۷ قبیلیون ۲۹ ، ۳۰ ، ۷۲ ، ۱۲۲ ، ۱۵۲ القحری ( قبیلة ) ۸۳ ، ۸۲

۔ ق ۔

محمد الحجري ( القاضي ) ۸ ، ۹

محمد حميد الدين ( الإمام المنصور ) ٧١، ٧٠ ملك سبأ وريدان ٤٦ عمد رشاد ( السلطان ) ۷۲ ملك سبأ وريدان وحضرموت ٤٦ محد بن عایض ۸۸ ، ۷۵ الماليك ٥٥، ٥٦، ٥٥ الماليك عمد على باشا ٦٣ ، ٦٧ المنصور بالله الرسي ٥٩ عمد على عبوشة باشا ١٩٩ منيف أفندي ١٥ محد بن القاسم ( المؤيد ) ٦٢ ، ٦٥ المهدي = بنو المهدى عمد بن يحيي ( الإمام ) ٦٧ المهدي العباسي ٦٢ محمود زنكي ( نور الدين ) ٥٣ المهدي لدين الله الرسي ٥٩ مراد باشا ( حفار الآبار ) ٦٤ ، ١٦١ - ن -مروان = بنو مروان الناصر الرسى ٥٩ مروان بن محمد الأموى ٥٠ النبي ( ﷺ ) ( النبوة ) ٤٩ ، ١٢١ مزواد ٤١ نجاح ( ملك التهائم ) ٥٢ المسعود ( الأيوبي ) أق سيس ابن الملك الكامـل نجاح = بنو نجاح محممد بن أبي بكر بن أيبوب ( يبوسف المعروف النزاريون ٥٠ بصلاح الدين ) ٥٤ ، ٥٩ نزيه المؤيد العظم الدمشقى ٥ ، ٢٢ ، ٤٤ مصطفى عاصم باشا ٧٠ ، ٢٠٦ نشوان الحميري ٢٥ مصطفى وصفى السمان ٢٧ نصاری نجران ٤٧ المطهر الإريــاني ٥ ، ١٩ ، ٤٤ ، ٦٢ ، ١٥٤ ، النساويون ( النساوية ) ٦٧ ، ١٤٤ نهم ( قبيلة ) ١٢٤ المطهر الرسي ٥٩ نيبوهر ٦٢ ، ١١٣ المطهر بن الإمام يحبي شرف الدين ( المتوكل ) 1.0 . 70 . 75 . 77 . 04 . 04 معاوية بن أبي سفيان ٥٠ هاليفي ٤٠ ، ٤٢ ، ٤٤ المنيون ٢٤ ، ٣٤ هرس ۹۸ المعينيسون ( المعينيسة ) ٢٩ ، ٤٠ ، ٤١ ، ٤٢ ، هشام بن عبد الملك ٥٢ هدان ( قبيلة ) ١٢٤ £Y , 20 , 27 الحميداني ( أبسو الحسن ) ۲۷ ، ۲۲ ، ۲۶ ، ۸۷ ، القدسي ٨٧ مكرب سبأ ٤٥ . 1.7 . 1.0 . 1.2 . 1.7 . 40 . 4.

171 . 17. . 117 . 1.4

ملك سيأ ٥٥ ، ٨٠

المندي ٨٨ 11, 11, 17, 17, 17, 11, 11, 11, (4, 74, 04, 74, 74, 74, 74, 74, هنفریس ۳۵ الهنود ١٤٤ 74 , 34 , 14 , 3 - 1 , 001 , 771 , الهنود البانيان ٨٥ 7.4 . T.T . 147 . 140 . 147 يحيي النهاري ١٨٥ الهنود البهرة ٨٥ يعفر = بنو يعفر - و -يعفر بن عبد الرحيم الحوالي ٥١ وادعة ( قبيلة ) ١٣٢ اليفع ٤٠ اليانيـــون ٤٩ ، ٥٠ ، ٧٩ ، ٩٤ ، ٩٥ ، ١٠٢ ، ۔ ي ـ ١٠١، ١١٠، ١١٤، ١١٥، ١١١، یابانی ۱۱۸ (11, 111, 011, 111, 111, ياقوت الجوي ٧٦ ، ٨١ ، ٨٢ ، ٨٩ 771 , YT1 , XT1 , +31 , 731 , يحثيل ريام ٤٣ 731 , 331 , 731 , •01 , 001 , يثعمر ١٥ 701 , VOI , 771 , TVI , 7.7 یحیی ۵۲ اليهود ١٦١ ، ١٢٢ ، ١٤٢ ، ١٤٤ ، ١٥٠ ، ١٦٢ يحيي شرف السدين ( المتوكل ) ٥٧ ، ٥٨ ، ٦١ ، يوسف ذو نواس ٤٧ 1.0 , 35 , 37 يــوسف بن عمر بن علي بن رســـول ( المظفر ) يحيي بن الحسين بن القساسم الرسي ( الهسادي ) 07,00 يوليوس غالوس ٤٥ يحيي حميـــد الـــدين ( الإمــــام المتـــوكل ، أمير اليونان ٤٦ ، ٧٤ ، ٨٥ ، ١٤٤ المؤمنين ، ملك الين ) ٦ ، ١١ ، ١٢ ،

## ه ـ مسرد الأماكن والبلدان والمواضع و بعض التعاريف الواردة في الكتاب

الإهجر ١٦ ، ١٧ ( ينظر وادي الأهجر ) الأهرام ١٤ أورية ( الأوربية ) ١٤٢ ، ١٦٦ ، ١١٦ ، ١٤٢ إيطالية ٦، ١١، ٢٢، ١١، ٧٣، ١٥٠، 198 , 140 , 144 ـ ب ـ باب المندب ٥١ ، ٨٤ ، ٨٤ ، ٨١ بابل ۲۵ ، ۵۰ ، ۱۱ ، ۳۲ باجل ۷۱ ، ۷۸ ، ۸۷ ، ۸۲ ، ۸۸ ، ۸۸ ، ۹۸ ، ۹۸ ، 177 . 109 . 111 . 111 . 401 . 771 بادية الجوف ٧٤ بادية الشام ٣٦ بئر العزب ١٦١ بثيل ٤٢ البحر الأبيض المتوسط ٤٦ ، ٤٦ البحر الأحر ١٥ ، ٤٦ ، ٧٠ ، ٧٤ ، ٨٠ ، ٨٤ ، 17 , 1.4 , 7.7 , 1.1 , 41

البحيح ٩٦ ، ٩٨ ، ١٠١ ، ١٦٧

بحيرة الهشمة ١٧٢

براقش ۳۵ ، ۶۰ ، ۲۲

بردی = نهر بردی الشام

البرازيل ١٣٥

آسية ١٠٨ آشور ٤١ آنس ۷۷ ، ۹۷ ، ۱۰۵ ، ۱۸۸ ، ۱۷۰ ، ۱۷۱ إب ۷۸ ، ۹۷ ، ۱۳۱ ، ۱۵۹ ، ۱۲۸ ، ۱۷۲ ، أيها ۷۲ ، ۷۷ ، ۹۰ ، ۱۰۱ ، ۱۰۱ ، ۱۲۷ أين ٦٣ ، ٧٦ ، ٨٧ أحقاف الرمل ٣٤ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٨٨ أرحب ۷۷ ، ۱۵۸ الأردن ٦ الأزهر ١٥٧ إستانبول ٦ ، ٦١ ، ٥٥ ، ٧٥ الإسكندرية ٥٣ الأطلنتيك ٤٩ ، ١٣٩ إفريقية ٤١ ، ٨٣ ، ٨٨ ، ١٠٨ الإقليم ١١١ الأكمة (قرية) ٩٨ أمبركة ١٤٩ الأناضول ۲۷ ، ۷۱ ، ۱۰۸ ، ۱۱۲ الأندلس ٥٠

-1-

الآستانة ١٥٥

بروج الشمس : الدلو ، الحوت ، الحمل ، الثور ، 1.1 , 0.1 , 731 , 901 , 711 الجوزاء ، السرطان ، الأسد ، السنبلة ، بیت قدم ۱۳٦ بيت المدعى ١٣٦ الميزان ، العقرب ، القوس ، الجدي ١٠٩ بيت المسحار ( منزل ) ١٧ بريم (مينون) ٨٤ بیحان ۲۵ ، ۷۲ ، ۲۷ بزنطية ٤٧ بستان أبي مسحر ٢٠٠ بيحان البيضاء ٢٤ بيحان السوداء ٢٤ بستان الجرموزي ( بيت الجرموزي ) ۲۰۰ ، ۲۰۰ يبر أحمد ٨٤ بستان القصر المتوكلي ١٨٥ بیروت ۱۰ ، ۱۹۹ بعلبك ٩٤ السضاء ٣٥ ، ٤٠ ، ٢٢ بغداد ۲۶ بکیل ۷۷ ـ ت ـ بلاد البستان ۷۷ ، ۱۵۸ تدمر ۲۲ ، ۳٦ بلاد الروس ۷۷ ، ۱۵۸ ، ۱۹۲ تربة ١٥٩ ، ١٧٤ بلاد الشاب ١٦٢ تربة القحم ٧٨ ، ١٥٩ ، ١٧٣ بلق ٤٤ تعسز ۵۱ ، ۸۸ ، ۱۳ ، ۱۶ ، ۲۷ ، ۱۹ ، ۲۷ ، البلقان ( البلقانية ) ٦٨ ، ١٠٠ VY . AY . FA . YA . If . YF . . . . بنو إساعيل ١٣٦ 1.1 , 0.1 , 111 , 771 , 071 , بنو بهلول ۷۷ ، ۱۵۸ 171 , A71 , A31 , PO1 , VF1 , بنو الحارث ۷۷ ، ۱۵۸ ، ۱۲۲ 144 , 146 , 146 , 147 , 141 بنو حشیش ( بنو حشیش همدان ) ۷۷ ، ۱۵۸ ، التهائم ۱۰ ، ۱۲ ، ۲۰ ، ۸۰ ، ۲۰ ، ۲۲ ، ۱۳ ، 177 15 , VF , AF , FY , 1A , TY , 17 بنو شہر ۷۵ ٠١١، ١١٠، ٢٠١، ٢٠١، ٢٠١، ١١٠ بنو عوام ۷۷ ، ۱۵۹ ، ۱۷۰ 7/1 , 1/1 , 1/1 , 371 , 071 , بنو قیس ۷۸ ، ۱۵۹ 127 , 177 , 177 بوادي الشام ٩٠ تهامیة ۵۱ ، ۵۲ ، ۲۸ ، ۷۷ ، ۷۷ ، ۲۸ ، ۸۰ ، بورسعید ۱۹۹ 14, 74, 74, 34, 74, 74, 98, بوعان ( قریة ) ۹۹ ، ۱۰۰ ، ۱۰۱ ، ۱۹۲ ، ۱۹۷ 78 , 78 , 88 , 7.1 , 7.1 , 3.1 , بیت زیادی ۹۷ T-1 , 111 , T11 , P11 , 371 , بيت الفقيله ۷۸ ، ۸۲ ، ۸۳ ، ۸۸ ، ۸۸ ، ۲۸ ، ۱۰۰ ، 176 , 184 , 187 , 180 , 187 , 181

تهامة الحجاز ٨٠ جبل بعدان ۱۲۸ ، ۱۷۳ تهامة عسير ٨٠ جبل بلق = بلق تهامة البهن ٨٠ جبل بوعان ( عقبة بوعان ) ۹۹ ، ۱٦٦ جبل بيت الفقيه = بيت الفقيه \_ ث \_ جبل تخلی ۱۱۳ ثلا ۱۱۷، ۱۲۸ جبل تعکر ۵۳ ، ۱۷۳ \_ ---- \_ جبل تیس ۱۹۲ جبل ثـلا ( حصن ثـلا ) ٦٤ ، ١٠٠ ، ١٠١ جامع إسكندر باشا ٨٦ ( وينظر ثلا ) جامع البكرية في صنعاء ٦٥ ، ١٦١ ، ١٧٢ جبل الجيي ٩٦ جامع مراد باشا ١٦١ جبل حبش ۷۸ ، ۱۵۹ ، ۱۷۶ (حبش) جامع مصطفى باشا النشار ٨٦ جبل حبيش = حبيش جامعة فؤاد الأول ( القاهرة ) ٥ جبل حراز ۹۹ ، ۱۲۱ ، ۱۳۵ ، ۱۸۸ ، ۱۲۲ جامعة هامبورغ ١٠٨ (وينظر حراز) جبال آمانوس ۹۲ جبل حفاش ۹۹ ، ۱۳۵ ، ۱۳۲ ، ۱۲۸ ( وینظر جبال بلاد آنس ۱۲۵ ، ۱۳٦ ( وینظر آنس ) حفاش ) جبال بني مطر ١٣٥ ، ١٣٦ جبل حيس = حيس جبال ريمة ۷۸ ، ۶۹ ، ۹۸ ، ۱۳۵ ، ۱۵۸ ، ۱۸۷ جبل ذمار = ذمار (وينظر ريمة) جبل رازح ۱۳۲ جبال السراة ٨٠ ، ٨٩ ، ٩٣ ، ٩٤ ، ١٠٦ ، جبل راس ۱۳۵ 17. جبل رداع = رداع جبال طوروس ۹۲ جبل الروضة = الروضة جبال عسير = عسير جبال لبنان ۹۲ ، ۹۶ جبل زبید = زبید جبال وصاب ١٣٥ جبل زهرة = زهرة جبل سوغا = سوغا جبال الين ١١٨ ، ١١٩ ، ١٢١ ، ١٢٤ ، ١٢٧ ، جبل شبام ۹۸ ، ۱۰۰ ، ۱۰۱ ، ۱۲۷ ( وینظر 154 , 157 , 150 , 157 , 174 جبل أبها = أبها شبام ) جبل شرق ۷۷ ، ۹۲ ، ۱۳۸ ، ۱۸۸ ، ۱۷۰ جبل برع ۷۸ ، ۹۲ ، ۹۸ ، ۱۳۵ ، ۱۳۹ ، ۱۵۹ ، جبل شعیب حضور ۹۹ ، ۱۰۰

جبل شهارة = شهارة جبل وسل ۹۸ ، ۱۲۲ ، ۱۲۷ جبل صبر ۱۰۵ ، ۱۳۸ ، ۱۷۲ ، ۱۷۲ جبل يريم = يريم جبل صعدة = صعدة جىلة ١٧٣ جبن ۷۸ ، ۱۵۹ جبل صعفان ۹۸ ، ۱۳۲ ، ۱۹۷ حدة ۵۸ ، ۲۳ جيل ضان ٩٦ الحراف ۲۷ ، ۱۰۹ جبل الطويلية ٩٨ ، ١٠٠ ، ١٦٦ ( وينظر جرجان ٥١ الطويلة) الجرد ١٠٦ جبل الظفير ١٠٠ الجردة ٨٧ جبل عبس ٩٦ ( وينظر عبس ) جزائر أميركة المتوسطة ١٣٥ جبل عساكر ٩٦ جـزيرة العرب (شبـه الجـزيرة العربيـة) جبل عصر ( عقبة عصر ) ١٠٠ ، ١٦٠ ، ١٦٦ ( الجيزيرة العربية ) ١٠ ، ٣٤ ، ٤٠ ، جبل عمران = عمران ٠ ١٨ ، ٢١ ، ٢٤ ، ٢١ ، ٤٨ ، ٤١ جىل غامد = غامد جبل كوكبان = كوكبان جزيرة المرتينيك ١٣٦ جبل اللوز ٩٤ ، ١٣٣ الجعفرية ٧٨ ، ١٥٩ جبل مأرب = مأرب جبل محائل = محائل الجمعية الزراعية الملكية في مصر ٢٠٤ جبل مریس ۷۸ ، ۱۵۹ ، ۱۷٤ الجهورية العربية المنية ٢٥ ، ٢٦ ، ١٤٢ ، ٢٠٦ الجنسات ١٠٦ جیل مسار ۹۸ ، ۱۹۷ جبل معبر ۹۷ ، ۱۰۰ الجند ٧٦ جبل الملح ( في مأرب ) ١٠٤ جهران ۷۷ ، ۱۵۸ ، ۱۷۰ الجوف ۳۵، ۳۹، ۳۸، ۲۵، ۱۱، ۲۲، ۲۲، ۱۱، جبل ملحان ۷۸ ، ۹۹ ، ۱۲۵ ، ۱۲۲ ، ۱۵۸ ، 1.7 . 91 . 10 . 21 177 جوف أرجب ٤٢ جبل النبي شعيب ١١١ جیزان ٦٣ جبل نقم (نقم) ۲۹، ۱۰۱، ۱۰۱، ۱۰۵، جیشان ۷٦ ۱۱۷ ، ۱۲۱ ، ۱۲۰ ، ۱۲۱ جيل هران ١٧١ جيل هيلان ٤٢ حاشد ۷۰ ، ۲۷ ، ۱۰۰۰ جبل وردة ١٦٨

حصن ۹۳ حبش = جبل حبش حصن ثلا = جبل ثلا الحيشة ٤٢ ، ٥١ ، ٨٦ ، ٨٨ ، ١٣٤ ، ١٢٧ حصن صنعاء الداخلي ( القصر ) ٦٤ حبيش ۷۸ ، ۱۳۵ ، ۱۵۹ حصن کو کبان = کو کبان حثيا ٧٨ ، ١٥٩ ، ١٧٤ حصن متوح ۹۸ ، ۱۹۷ ( وینظر متوح ) الحجاز ٤١ . ٥١ . ٥٧ ، ٦٦ ، ٦٦ ، ٧٢ ، الحصيب ٨٧ 3V , CY , TX , TA , VA , AA , حضرم وت ۲۱، ۲۵، ۳۸، ۲۲، ۱۲، ۲۱، ۲۱، V7 . Y0 . YE . 77 . 7. . 01 حفال ۷۸ ، ۱۲۱ ، ۱۵۹ ( وینظر جبل 14. 179 حفاش ) الحجرية ٧٤ ، ٧٧ ، ١٣٥ ، ١٣٦ ، ١٥٩ ، ١٧٤ ، حلب ۱۹۹، ۱٤٤ م حلی ۱۰۱ ، ۱۲۷ حجور ۷۸ ، ۱۵۹ حماة ٢٩ حجیلــة ۷۷ ، ۹۸ ، ۱۰۱ ، ۱۱۸ ، ۱۵۸ ، ۱۸۷ ، 179 حمص ۲۹ الحدا ۷۷ ، ۱۵۸ حمام بيت الفقيه ١٠٥ حمام رداع ۱۰۵ ، ۱۷٤ حدرة ١٦ حمام على ١٠٥ ، ١٧٠ ، ١٧٤ حدة ( ضاحية ) ١٦٢ الحديدة ٥٧ ، ٥٨ ، ٦٢ ، ٦٧ ، ٨٦ ، ٧٥ ، ٧٦ ، حمام العليل ١٧ ۷۷ ، ۷۸ ، ۸۱ ، ۸۲ ، ۸۲ ، ۸۶ ، حمام قعطبة ۱۷۵ ، ۱۷۶ ۱۰۵ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۸ ، ۱۰۱ ، حمام ناحیة عر ۱۰۵ 3 • 1 • 1 • 170 • 181 • 181 • الحواشب ( سلطنة الحواشب ) ٧٤ ، ١٦٨ ، ١٧٤ الحوطة ٨٤ ، ٨٩ . 177 . 104 . 101 . 150 . 155 ٧٧١ ، ١٨١ ، ٧٨١ ، ٢٩١ ، ١٩٧ حیدر آباد ۱۱۸ 7-7 , 7. , 197 حیس ۷۸ ، ۸۶ ، ۸۷ ، ۱۰۱ ، ۱۰۱ ، ۱۳۵ حراز ۷۷ ، ۱۳۲ ، ۱۵۸ ، ۱۲۹ ، ۱۷۰ ( وینظر 177 . 109 الحيمة ١٦٦ جبل حراز ) حرض ۷۸ ، ۱۵۹ ۔ خہ ۔ حزيز ٩٧ . خان سعسع ٦٤ الحسوة ٨٤

خان القطيفة ٦٤ ذي مرمر ١٠٠ خراسان ٥٠ - ر -خط الاستواء ٨٢ الراحة ٨٤ خليج الجبانة ( جنوب الحديدة ) ٨٥ رأس الكثيب ١٠٠ الخليج العربي ( خليج فارس ) ٥ ، ٤١ ، ٧٤ الربع الخالي ۲۷، ۲۸، ۲۷ خمس ۷۸ ، ۱۵۸ رجال المع ٧٥ الخندق ١٦٨ رداع ۷۱، ۷۷، ۷۷، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۵، الخوخة ٨٤ 145 . 147 . 174 . 109 خولان ۷۷ ، ۱۱۵ ، ۱۵۸ الرضراض ١٠٥ خولان الشام ١٣٦ رعين ٧٦ خيوان ١٣٢ الرواع ۸۷ - 3 -روثان ۳۵ دار السعادة ( مستشفى حول إلى قصر للملك ) الروض ( قرية ) ١٩٠ ، ١٨٨ ، ١٩٠ 186 . 71 الروضة ( ضاحية ) ۱۷ ، ۲۷ ، ۹٤ ، ۹۰ ، ۱۰۰ ، دراشفنس ( باخرة ) ۱۸۷ 1.1 , 1.1 , 7.7 , 7.7 , 7.1 , 7.1 , 3.1 الدريهمي ٨٤ ر بدان ۶۲ الدكيم ١٦٨ الريف ٣٩ دمشق ۲ ، ۱۰ ، ۱۳ ، ۱۵ ، ۱۹ ، ۲۲ ، ۲۵ ، 199 , 177 , 188 , 78 , 07 , 79 ( وينظر جبال رية ) دهلك ٥١ زیسد ۱۵ ، ۵۲ ، ۵۳ ، ۵۲ ، ۷۷ ، ۸۸ ، ۹۹ ، الدوب ۹۷ · ۲ , ۲۲ , ۲۲ , ۲۰ , ۲۸ , ۲۸ , ۲۸ , 74. 34. 74. 74. 64. ... \_ 3 \_ . 127 , 170 , 171 , 1.7 , 1.1 ذمــار ۷۷ ، ۷۷ ، ۱۰۱ ، ۱۰۱ ، ۱۰۱ ، ۱۱۲ ، 177 , 109 131 , 101 , 771 , 171 , 771 , 71 الزنج ۸۷ ذمرمر ۱۰۱ ، ۱۸۷ زهرة ۷۸ ، ۸۶ ، ۱۰۱ ، ۱۰۹ ، ۱۹۷ ذيزات ۱۷۳ الزيدي ١٦ ذي حسين ٧٧ الزيدية ٧٨ ، ٨٥ ، ١٥٩ ذي شراق ۷۸ ، ۱۵۹

110 , 117 , 111 , 1·A , 1·V , 97 171 , XTI , PTI , TTI , TTI , سارع ۱۰۵ 177 . 177 . 187 . 178 ٣٤ ٿي شبام ۷۷ ، ۱۵۸ ، ۱۲۷ ، ۱۲۹ ( وینظر جبل السحول ٧٦ شبام ) سد الخانق ۱۰۶ شبام اليعابر ١٦٩ سد ریعان ۱۰۶ شبوة ۲۶ ، ۲۵ ، ۲۷ سد سیان ۱۰۶ الشحر ٢٤ ، ٥٦ سد مسأرب ( العرم ) ( ميزاب الشرق ) ٢٨ ، الشرجة ٨٧ 1.7. 1.7. 27. 22 الشرق ۱۱، ۲۱، ۵۵، ۵۵، ۸۸، ۱۲۲، ۱۹۸ سدود بلاد عنس (أسداد) ١٠٤ الشرق الأدني ٤١ السدة ١٤٣ الشرق الأقصى ٤٢ السعودية ( الملكة العربية السعودية ) ٧٤،٥ الشرق الأوسط ١٠ سعوان ۹٤ الشعر ١٤٣ سلفية ۷۸ ، ۱۵۹ شعوب ( ضاحية ) ۲۷ ، ۹۶ ، ۱۰۸ ، ۱۲۱ سنان باشا ( متنة ) ( مخفر سنان باشا ) ۱۰۰ ، شعیب حضور = جبل شعیب حضور 177, 177, 1.1 الشغادرة ۷۷ ، ۱۵۹ ، ۱۷۰ سنحان ۷۷ ، ۹۱ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۸۵۱ الشقاق ۸۷ السند ٥١ ، ٨٨ شهارة ۲۸ ، ۹۰ ، ۹۰ ( ينظر عقبة شهارة ) سوادية ۷۸ ، ۱۵۸ شهران ۷۷ السوداء ۳۵، ۲۰، ۲۲ الشيخ سعيد ( على ساحل الين ) ٧٤ ، ٨١ ، ٨٤ سورية ٦، ١٠، ٢١، ٢٢، ٢٥، ٢٧ الشيخ عثان ( قرية ) ٨٤ ، ٨٨ سوغا ۱۰۰ ، ۱۰۱ ، ۱۲۷ ســوق الخيس ( قريـــــة ) ۹۹ ، ۱۰۰ ، ۱۰۱ ، ـ ص ـ 177 . 177

> الصافية ١٧ صبر = جبل صبر صبيا ٧٥ صرواح ٢٤ ، ٢٢ ، ٤٥

صعیدة ۲۰، ۷۰، ۸۰، ۸۰، ۲۰، ۲۶، ۲۰،

الشام ۲، ۲۷، ۲۶، ۵۱، ۳۶، ۵۰، ۵۵، ۱۵، ۱۵، ۲۶، ۲۶، ۲۶، ۲۶، ۲۸، ۹۰،

ـ ش ـ

السيالة ( محل في صنعاء ) ٢٠٤

طبرستان ۵۱ طرابلس الغرب ١٠٠ الطحويلية ٧٧ . ١٦٩ . ١٥٨ . ١٦٩ ( وينظر جبل الطويلة) ـ ظـ ـ ظفار ( الحميرية ) ١٧٢ . ١٦٩ . ١٧٢ - ع -العاصي = نهر العاصي عاهم ۷۸ ، ۱۵۹ عبال ۸۶ ، ۹۲ ، ۱۲۷ ، ۱۲۷ ابن عباس ۸٤ العبر ٢٥ عيس ٧٨ ، ١٥٩ ( وينظر جبل عبس ) العتارة ۹۸ ، ۱۰۱ ، ۱۲۷ عتمة ۷۷ ، ۱۵۸ ، ۷۷ عــدن ۱۵ ، ۲۹ ، ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۷ ، ۸۷ ، . AT . AT . AI . A. . TY . TE . TY 3.1 . 071 . 171 . 731 . 331 . AF1 . 171 . 171 . 371 . VA1 .

۱۹۷ ، ۱۹۲ عدن أبين ۵۱ عـدين ۷۸ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۹۵ ، ۱۷۵ غـدارب ۱۷۲ العراق ۲ ، ۱۸ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۱ ، ۵۱ ، ۵۱ ، ۵۱ ، ۵۲ , \·· , ٩· , ٧٧ , ٧٤ , ٧٠ , ٦٨ 179 . 371 . 1-7 . 178 . 1-1 صعفان = جبل صعفان الصفا ( شرقي حوران ) ٤١ الصليف ( مملحة ) ١٠٤ ، ١٠٤ صنعاء ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۵ ، ۱۷ ، ۱۷ ، 77 . 77 . 77 . A7 . C7 . Y7 . F7 . 73 , 83 , 00 , 10 , 70 , 70 , VC , ٨٠ ، ١٠ ، ١٢ ، ١٢ ، ١٠ ، ١٠ ، ١٠ VF . AF . PF . VY . TY . TV . OV . 39. 79. 49. 49. 111. ١٠٤ ، ١٠٨ ، ١٠٦ ، ١٠٥ 111 . 011 . 111 . 771 . 117 731 , 331 , 131 , 101 , 001 , rc1 , Ac1 , 17 , 171 , 771 , 771 . 371 . 071 . 771 . 771 . NT1 . PF1 . \*Y1 . 1Y1 . 7Y1 . 771 , 371 , 171 , 111 , 111 , 7A1 , CA1 , TA1 , YA1 , 7P1 , T.7. T.8. T.T. T.T. 19V

الصين ۳۵ ، ۵۸ ، ۹۹ ، ۸۸ ، ۸۸ ، ۱۲۹ - ۱۲۹ - س ـ ـ س ـ الضالع ۷۲

الضحي ۸۶ ضوران ۷۷ ، ۱۵۸ ، ۱۷۰ ، ۱۷۱ ـ ط ـ

الطائف ۸۹، ۸۶

غلافقة ٨١ ، ٨٤ ، ٨٨ عر (ناحية ) ۷۷ ، ۱۰۵ ، ۱۲۱ ، ۱۰۸ ، ۱۲۹ عرفة ( جبل عرفات ) ۸۹ غمدان = قصر غمدان العرم = سد مأرب غور تهامة ٩٠ أبو عريش ٦٢ ، ٦٧ غوطة دمشق ٤٤ ، ١٥٢ عریف ۹۸ ، ۱۹۷ الغيهل (غيهول) ٩٥، ١٠٢، ١٠٨، ١٠٩، عمير ( جبال وأودية وبلاد ) ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۳ ، 171 . 179 غيل باشا ( ماء مجلوب إلى صنعاء من سفح ۷۲ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۷۵ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۷ جبل نقم ) ٦٤ 177, 1..., 9., 18., 79 عصر = جبل عصر ـ ف ـ عطينة ٨٧ فلسطين ٦ ، ١١ ، ٢٢ ، ٢٥ ، ٢٧ ، ١٧٧ عفار ۷۷ ، ۱۳۲ ، ۱۵۹ ، ۱۷۰ فينيقية ٤١ عقبة بوعان = جبل بوعان عقبة شهارة ٦٥ ( ينظر شهارة ) ـ ق ـ عقبة عصر = جبل عصر عقبة كرى ٩٠ القابل ١٦ قارة ۷۸ ، ۱۵۹ عقبة المصنعة ٩٧ قاسيون ٢٩ العلا ٤١ قاع البون ٩١ ، ١٧٠ عان ۲۶ ، ۲۶ ، ۲۶ ، ۷۷ ، ۷۷ قاع جهران ۹۱ ، ۹۷ عمران ۷۸ ، ۹۱ ، ۱۰۰ ، ۱۰۱ ، ۱۵۹ ، ۱۲۷ ، قاع الحقل ٩١ ، ١٦٩ ١٧٠ قاع سنحان ٩١ العواذر ٧٤ قانا ( حصن غراب ) ٤١ العوالق ٧٤ القاهرة ١٥ ، ٢٤ ، ١٩٩ العود ٧٦ قبيطة ۷۸ ، ۱۵۹ ، ۱۷٤ عيال سريح ٧٨ ، ١٥٩ عين المريمة ١٧٢ القحمة ٨٧ القدس ۱۶ ، ۱۹۹ ـ غ ـ قصر غمدان ٤٦ غامد ۷۵ ، ۱۰۰ ، ۱۰۱ ، ۱۳۷ ، ۱۲۷ القطيب ٧٤ الغرب ۱۱ ، ۲۱ ، ۵۷ ، ۸۸ ، ۱۶۲ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸

القطيع ٨٤

سأرب ٢٢ ، ٢٤ ، ٢٢ ، ٢٥ ، ٨٨ ، ٤٠ ، ٢٤ ، 73 , 33 , 03 , 73 , AF , FY , YY , ماوية ٧٤ ، ١٦٨ المبرز (في الحديدة) ١٤٠ ، ١٤٥ ، ١٧١ متنة = سنان باشا ( مخفر سنان باشا ) متوح ۷۷ ، ۸۸ ، ۱۵۸ ، ۱۲۷ ، ۱۲۹ محانشة ۷۸ ، ۱۵۹ محائل ۷۵ ، ۱۰۱ ، ۱۰۷ ، ۱۹۷ الحميات التسع ٧٤ ، ٧٧ ، ٨٩ المحويت ٧٧ ، ١٥٨ ، ١٦٩ الحيط الهندي ٤٢ ، ٨٠ ، ١٠٦ ، ١٠٧ (10, 1.1, 071, 177, 031, 101) مخادر ۷۸ ، ۱۵۹ ، ۱۷۶ مخفر سنان باشا = سنان باشا = متنة الخلاف ٧٦ مدينة العبيد ٩٦ المدينة المنورة ٤١ ، ٥٠ المراوعة ٨٤، ٨٥، ١٤٣ المريس = جبل المريس مساجد ۱۰۱ ، ۱۰۱ ، ۱۹۷ مسار = جبل مسار

قعطبة ٧٤ ، ٧٧ ، ١٥٩ ، ١٥٩ ، ١٧٢ ، ١٧٤ قفلة العذر ٦٨ ، ٧٧ ، ٧٧ قلعة جبل التعكر ٥٣ ، ١٧٣ ، ١٧٢ قلعة حب ٥٣ ، ١٧٣ ، ١٧٣ ، ١٧٩ قلعة الظهرين ١٦٩ قلعة القصر ١٦١ قلعة القصر ١٦١ قلعة قلعرة ٧٧ ، ١٥٩ ، ١٧٧ قناة السويس ٨٣ قنفذة ٧٧ ، ١٠١ ، ١٦٧ القهارة ( معقل إساعيلي ) ١٦٧

كارنا ( سوداء ) ٤٢ الكدراء ٨٧ كسمة ٨٧ ، ١٥٨ الكعبة ٤٧ كوكبان ٥٣ ، ٦٨ ، ٧٧ ، ٩٧ ، ١٠٠ ، ١٠١ ،

لبنان ۲ ، ۲۷ الحسج ۲۵ ، ۲۰ ، ۲۲ ، ۳۲ ، ۷۷ ، ۲۷ ، ۷۸ ، ۱۹ ، ۲۰۱ ، ۲۷۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۲ ، ۳۷۱ اللحية ۲۷ ، ۲۸ ، ۱۸ ، ۱۸ ، ۱۸ ، ۲۵۱ ، ۱۹۵۱ اللكة ۲۲۱

- 4 -

لندن ۱۰ ، ۲۷

مسقط ٤١

178

مسور ۷۷ ، ۱۰۰ ، ۱۸۹ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ مسور

المسيحير ( عاصمة ابن ماتع سلطان الحواشب )

171 , 177

منازل القمر: الغفر، الزبانا، الإكليل،
القلب، الشولة، النايم، البلدة، سعد
الذابح، سعد بلع، سعد السعود، سعد
الأخبية، الفرع المقدم، الفرع المؤخر،
الحوت، السرطان، البطين، الثريا،
الدابران، المقعة، الهنعة، السنراع،
النثرة، الطرف، الجبهسة، السنربرة،
الصرفة، العواء، الساك ١٠٩

المندب ۸۷ المنزل ( قرية ) ۹۱ ، ۱٦۸ المنيرة ۸۲ المهجم ۸۷

مواسم الزراعة : القارع ، العشا ، الصواب ، الظلم ، الصلم ، العلب ، سهيل ، علان ، الروابع الأخرى ١١٠ ميدي ( ميناء ) ٧٤ ، ٨٤ ،

ميسرة ( موقع في قرية الروض ) ١٨٨ ميلانو ٦١ ميناى ( معين ) ٤٢

ميدي ( معين ) ٢٠ مينون ( بريم ) ٨٤

- ن -

نادرة ۷۸ ، ۱۰۹ ، ۱۷۶ ناسكوس ( البيضاء ) ٤٢ نجد ۷۵ ، ۹۰ نجد الأحمر ۱۲۸ النجد الياني ۹۱ ، ۹۲ ، ۹۷ ، ۱۱۱ نجران ۳۷ ، ۳۲ ، ۷۷ ، ۷۷ ، ۲۷ ، ۷۷ ، ۹۱ ، مشاتل الليغرافي ناتانيا ١٩١

> المعافر ٧٦ معاقل للرهائن ١٦٥ معان ٤٣ معبر ( قرية ) = جبل معبر المعدومة ( في صنعاء ) ١٨٢

> المغرب ۳۲ ، ۵۱ ، ۵۷ ، ۱۱۷ مغرب عنس ۷۷ ، ۱۵۹ ، ۱۷۱ مقاطرة ۱۷۲

معين ٢٤ ، ٣٩ ، ٣٩ ، ١٤ ، ٢٢

مفحسق ۷۷ ، ۹۱ ، ۱۰۱ ، ۱۰۱ ، ۱۳۱ ، ۱۳۱ ، ۱۳۱ ، ۱۳۸ ، ۱۸۸ ، ۱۲۱ ، ۱۲۸

المفرج ( في صنعــــاء أو المنظر ) ١٤٠ ، ١٤٨ ، ١٤٩ ، ١٦٥ ، ١٧١

> المقام ۱۷ مقبنة ۷۸ ، ۱۵۹ ، ۱۷۳

> > مقرانة ۱۰۱ ، ۱۹۷

مكتبة الأمرى ٦١

مكتبة الجامع الكبير ٢٠٢

مكتبة زيلفا ٦١

مكة المكرمة ٥٠ ، ٥٥ ، ٧٧ ، ٨٦ ، ٧٧ ، ٧٥ ،

14 . 18

ملحان = جبل ملحان

مناخة ۷۷ ، ۹۹ ، ۱۰۰ ، ۱۰۱ ، ۸۵۱ ، ۲۲۱ ،

171

وادي باجل ۸۳ وادي بنا ١٠٢ وادي بيحان ٧٤ وادی تبن ۱۹۸ وادی تثلیث ۲۷ وادي حجام ۹۸ ، ۱۹۹ وادي حمام الأعلى ٩٦ وادي الخارد ٩٤ ، ١٠٢ وادي الدواسر ٣٧ وادي ذنة = وادى أذنة وادي الذهب ١٦٨ وادي رمع ۱۰۲ وادی زبید ۸٦ ، ۱۰۲ وادي سردود ۸۳ ، ۱۰۲ وادی سنحان ۹۶ وادي سهام ۹۲ ، ۱۰۲ وادي الشجة ٩٩ وادي شرس ۱۷۰ وادي ضفور ۱۰۰ وادی ضهر ۲۷ ، ۱۲۳ ، ۱۹۲ وادى لاعة ١٣٥ وادي مخا ۱۰۲ وادی مخلاف ۷۶ وادي المرقد ١٦٨ وادي مقرن ٣٧ وادي مور ۱۹ ، ۱۰۳ وادی موسنة ۹۹ ، ۱۹۹ وادی نجران ۳۷ وادی نحلان ۱۲۸

النجود ( قسم النجود ) ( قسم الجبــال ) ۸۰ ، 11 , 01 , 7.1 , 111 , 711 , 771 , 171 , 371 , 771 , 771 نعمی ۱۳۹ النقيل ٩٢ نقيـل سارة ( نقيــل جبــل سارة ) ۹۷، ۹۷، 174 نقيل المحرس ١٦٨ نقيل مناخة ٩٩ ، ١٦٦ نقم = جبل نقم نهم ۷۷ ، ۱۰۵ ، ۸۵۸ نهر بردی الشام ( بردی ) ۱۰۳ نهر العاص ( العاص ) ١٠٢ هجرة صعدة ٧٠ هزم ۳۵ همبورغ ۱۸۷ هدان ۱۰۵ ، ۱۰۸ المنسد ١١ ، ١٩ ، ٥٦ ، ٥٧ ، ٨٨ ، ٨٨ ، ٧٨ ٨٨ ، ٨٨ ، ٧١١ ، ١١٨ ، ١٢١ ، ١٣٨ ، 171 میلان = جبل میلان - و -الواحدي ٧٤

الواحدي ٧٤ وادي أذنة ( وادي ذنة ) ٢٨ ، ١٠٢ وادي الأفلاج ٣٧ وادى الأهجر ٩٧ ، ١٣٥

يام الجنوبية ٧٤ وادي نهر ۱۰۹ يحصب ١٠٣ وبار ۳۵ اليحصبيين ٧٦ وصاب السافل ۷۸ ، ۱۵۹ يريم ٤٦ ، ٦٥ ، ٧٧ ، ٩١ ، ٩٧ ، ١٠٠ ، ١٠١ ، وصاب العالي ٧٨ ، ١٥٩ وعلان ۹۷ 7.1 , 711 , 131 , 101 , YF1 , 147 . 177 . 171 - ي -الين الخضراء ٧٤ اليابان ١٤٣ الين ( بملاد الين م العربيمة السعيمدة ) ٢٤ ، يافا ١٩٩ 1.5 . 45 . 20

#### ٦ ـ مسرد أسماء الكتب والمطبوعات الواردة في الكتاب

أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم . للمقدسي ٨٧ الأساء العربية لنباتات مصر والجزائر والين المطبوع في برلين سنة ١٩١٢ . لشو ينفورت الألماني ١١٣ الإكليل ، للهمداني ٢٧ ، ٤٤ ، ٤٤ ، ١٠٩ بغية المريد ، ( مخطوط ) ٩ تاريخ سيدي يحيي بن الحسين بن القاسم ( مخطوط ) ٩ تاريخ العرب قبل الإسلام ، لجرجي زيدان ٢٩ تاريخ الكبسي ( مخطوط ) ٩ ، ٨ تاريخ الين ، لعبد الواسع الواسعي الياني ٧٢ ، ٧٩ تاريخ الين وصنعاء . لأحمد باشا طبع الأستانة عام ١٢٩١ هـ ٦٥ التوراة ۲۲، ۶۰، ۲۲ جداول توزيع فصائل النباتات اليانية بحسب ارتفاعات أماكنها عن سطح البحر ، لراتجنس ١١٤ جولة أثرية ، لأحمد وصفى زكريا ٦ درر نحور العين ( مخطوط ) ٩ الدروس الزراعية ، ٣ أجزاء ، لأحمد وصفى زكريا ٦ ، ١٨١ ، ١٩٢ ، ٢٠٣ . الربع الخالي ، لعبد الله فيلي ٣٧ ، ٣٨ الرحلة المانية ، للشريف عبد المحسن البركاني ٩٠ الرحلة اليانية والجغرافية النباتية في الين ، طبع الأستانة سنة ١٣٢٤ هـ ، لإبراهيم عبد السلام باشا ١١٤ روح الروح ( مخطوط ) ۹،۸ الريف السوري ، لأحمد وصفى زكريا ٦ سالنامة ولاية الين ، لسنة ١٣٠٤ هـ ، مطبعة صنعاء ١٠٥

صبح الأعشى ، للقلقشندي ٥٥ ، ٥٩ ، ٦٠ ، ٨٦ ، ١٢٧ ، ١٣٧

الصحف الدورية : ألف باء في دمشق ٧ الإيمان في صنعاء ٧ ، ٢٨ ، ٦١ التربية في حلب ٧ ، ٢٠٧ التيس الإنكليزية ٩٨ الجلاء في اللاذقية ٧ صوت الين في الين ٧ القبس في دمشق ٧ الكفاح في دمشق ٧ النصر في دمشق ٧ صفة جزيرة العرب ، للهمداني ٧٤ ، ٩٠ ، ٩٥ ، ١٦٣ ، ١٣٠ ، ١٣١ صناعة الإصطرلاب وعملها ، للمظفر يوسف بن عمر من مخطوطات الخزانة التيورية ٥٦ طبقات فقهاء الين ، للأفضل عباس بن على ٥٦ عشائر الشام ، جزءان ، لأحمد وصفى زكريا ٦ العقود اللؤلؤيسة في تماريخ المدولة الرسمولية ، لعلى بن الحسن الخررجي مطبعة الهلال ١٣٢٩ هـ - ١٩٦٦ م ٥٦ فن زراعة الأشجـار المثمرة وفـاقـأ لحـاجـات البلاد اليانيـة ، لأحمـد وصفي زكريــا ١٣٣ ، ١٧٧ ، ١٨٠ ، 144 . 147 . 147 . 14. قاموس الأعلام ، لشمس الدين سامي ٧٩ القاموس المحيط ، للفيروزأبادي ٨٦ القرآن الكريم \_ كتاب الله تعالى ٢٢ ، ٢٤ ، ٤٤ قلب جزيرة العرب ، لحافظ وهبة ٧٤ اللائحة الإصلاحية ، لحسين حلمي باشا ٧٩ المجلات الدورية : الإكليل ه التربية في حلب ٢٠٧ التمدن الإسلامي في دمشق ٢٠٧ الزراعة ٢٠٢ زميل الفلاح ٢٠٢ العمران المصرية ٥ غرفة زراعة حلب ٧

الفلاح المصري ٢٠٢ المعرفة السورية ٧

المقتطف المصرية ٢٧ ، ٧٧ ، ٩٨ ، ٢٠٧

مختصر ابن خلكان ، للأفضل عباس بن علي ٥٦

مذكرة إجمالية للجمعية الزراعية الملكية في مصر ٢٠٤

مسالك الأبصار ، لابن فضل الله العمري ٨٨

المسجد المسبوك والجوهر المحكوك في أخبار الخلفاء والملوك ، للأشرف إساعيل بن عباس ٥٦

المصحف الشريف بالخط العثماني الكوفي ( مخطوط ) ٩

المعتمد في مفردات الطب ، للمظفر يوسف بن عمر طبع مصر مطبعة مصطفى البابي الحلبي ٥٦

معجم البلدان ، لياقوت الحموي ٧٦ ، ٨١ ، ٨٢ ، ٨٩

معجم الحيوان ، لأمين معلوف ١٢٠

المفكرة الزراعية ، لأحمد وصفى زكريا ٦ ، ١٧٦ ، ٢٠٣

الموسوعة البريطانية ١٠

نزهة العيون في تاريخ الين ، للأفضل عباس بن على ٥٦

نفحات العنبر ( مخطوط ) ٨

هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن ، للأمير أحمد فضل العبدلي ٨٩

وصف جزيرة العرب ، لنيبور ٦٢

#### ٧ ـ مسرد عناوين الكتاب

| الصفحة | الموضوع                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| ٥      | تقديم لرحلة أحمد وصفي زكريا إلى الين، بقلم: أحمد غسان سبانو |
| ۲١     | مقدمة المؤلف: غرائب الين كما شاهدتها                        |
| ٣٣     | الحديث التاريخي: تاريخ الين قبل الإسلام وبعده ـ قبل الإسلام |
| ٤٩     | خلاصة تاريخ الين بعد الإسلام:                               |
| ٤٩     | عمال النبي عَلِيْنَةٍ والخلفاء                              |
| ٥١     | دولة بني زياد ٢٠٣ هــــ ٤٠٧ هـ                              |
| ٥١     | دولة بني يعفر ٢٤٧ هــــ ٣٨٧ هـ                              |
| ٥١     | دولة الأئمة الزيدية                                         |
| ۲٥     | دولتا بني نجاح وبني الصليحي ٤٠٧ هـــ٥٥٣ هـ                  |
| ٥٣     | دولة بني المهدي ٥٥٤ هـــ٥٦٤ هـ                              |
| ٥٣     | دولة بني أيوب ٥٦٩ هـــ ٦٢٠ هـ                               |
| ٥٤     | دولة بني الرسول الغسانيين ٦٢٠ هـــ٨٥٨ هـ                    |
| 70     | دولة بني طاهر ٨٥٩ هـــ ٩٤٥ هـ                               |
| ٥٧     | الشراكسة في الين                                            |
| ٥٨     | دولة الأئمة الزيدية أيضاً                                   |
| 75     | الدولة العثمانية في دورها الأول ٩٢٧ هــ١٠٤١ هـ              |
| ٦٦     | دور استقلال اليمن                                           |
| ٦٨     | الدولة العثمانية في دورها الثاني ١٢٨٩ هــ١٣٣٧ هـ            |
| 77     | حديث اليمن:                                                 |
| ٧٤     | نبذة جغرافية                                                |

| الصفحة | لموضوع                                                     |
|--------|------------------------------------------------------------|
| 77     | أقسام الين قديماً                                          |
| YY     | أقسام الين في العهد العثماني والعهد الإمامي الحاضر         |
| ٧٨     | المساحة والسكان                                            |
| ٨٠     | الوضع الطبغرافي                                            |
| ٨٠     | وصف تهامة                                                  |
| ٨٩     | الجبال                                                     |
| 44     | البراكين والسيول                                           |
| 40     | الطرق ووسائل النقل                                         |
| 4.6    | طريق القوافل القديمة وصف طريق القوافيل القديمة بين الحديدة |
|        | وصنعاء                                                     |
| ١      | الارتفاعات في قسم الجبال                                   |
| 1.1    | المقطع العمودي من الحديدة إلى صنعاء                        |
| 1.7    | الأودية والسدود                                            |
| ١٠٤    | المعادن                                                    |
| 1.1    | الظواهر الجوية                                             |
| 111    | الإقليم                                                    |
| 115    | عالم النبات                                                |
| 119    | عالم الحيوان                                               |
| 171    | الأديان                                                    |
| ١٣٢    | الطبقات:                                                   |
| ١٢٢    | السادة                                                     |
| 175    | الفقهاء                                                    |
| ١٣٣    | القضاة                                                     |
| 175    | النقباء                                                    |

| الصفحة | الموضوع                                   |
|--------|-------------------------------------------|
| 175    | المشايخ                                   |
| 175    | العقال                                    |
| 172    | القبيليون                                 |
| 175    | الزراعة:                                  |
| 178    | البن اليماني وأصنافه                      |
| 140    | القات وأضراره                             |
| 127    | الصناعة                                   |
| 127    | التجارة                                   |
| 188    | المباني في المدن والقرى                   |
| 127    | مساكن الجبال                              |
| 107    | الملابس والأزياء:                         |
| 104    | ثياب أهل الين ـ ثياب الرجال ـ ثياب النساء |
| 100    | المعارف في الين:                          |
| 100    | المدارس الابتدائية                        |
| 701    | المدارس الأهلية                           |
| 701    | دار المعلمين                              |
| 701    | المدارس في التعليم الراقي                 |
| 104    | المدارس في الجوامع                        |
| 104    | المدارس في القرى                          |
| ۱۵۸    | كلمات يمانية معكوسة                       |
| ۱۵۸    | مواطن السكن في الين                       |
| 17-    | أوصاف مدن البين_ صنعاء                    |
| 751    | المساجد                                   |
| 175    | الحامات                                   |
| 178    | دوائر الحكومة                             |

| الصفحة | الموضوع                             |
|--------|-------------------------------------|
| 170    | المستشفيات                          |
| ١٦٥    | الأماكن العامة والمنتزهات           |
| 177    | طريق صنعاء ـ الحديدة                |
| ١٦٨    | الطريق من عدن إلى صنعاء:            |
| ٨٦٨    | لحج ـ وادي الذهب ـ إب ـ وادي المرقد |
| 179    | قضاء حراز قضاء كوكبان قضاء حجة      |
| ۱۷۰    | عمران ـ قضاء آنس                    |
| ۱۷۱    | قضاء ذمار قضاء يريم                 |
| ۱۷۲    | رداع۔ تمز                           |
| ۱۷۳    | قضاء إب                             |
| 171    | قضاء قعطبة                          |
| 171    | قضاء الحجرية                        |
| ۱۷٥    | عدين                                |
| ١٧٦    | يوميات عمل:                         |
| ١٧٦    | (١) إلى الإمام يحيى حميد الدين      |
| 177    | (٢) للسيف عبد الله ١٦ صفر ١٣٥٥ هـ   |
| ۱۷۸    | (٣) للسيف عبد الله كذا/ ١٩ صفر      |
| 171    | (٤) للسيف عبد الله كذا/ ٢٠ صفر      |
| ۱۸۱    | (٥) للسيف عبد الله كذا/ ٢٢ صفر      |
| ۱۸۲    | (٦) للسيف عبد الله كذا/ ٢٥ صفر      |
| 177    | (٧) للسيف عبد الله كذا/ ٢٦ صفر      |
| 175    | (٨) للسيف عبد الله كذا/ ٢٩ صفر ١٣٥٥ |
| ۱۸٥    | (٩) للسيف عبد الله ٥/منه            |
| ۱۸٥    | (١٠) للسيف عبد الله كذا/ ٥          |
| 7.7.1  | (١١) للسيف عبد الله كذا/ ٥ منه      |

| الصفحة | الموضوع                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| ۱۸۷    | (١٢) للسيف علي ٧ ربيع الأول سنة ١٣٥٥ هـ                       |
| ۱۸۸    | (١٣) للسيف عبد الله/ ٨ ربيع الأول سنة ١٣٥٥ هـ                 |
| ١٨٨    | (١٤) للسيف عبد الله له كذا/ ٨ ربيع الأول سنة ١٣٥٥ هـ          |
| ١٨٩    | (١٥) للقاضي عبد الله العمري                                   |
| 19.    | (١٦) للسيف عبد الله/ ١٣ ربيع الأول سنة ١٣٥٥ هـ                |
| 19.    | (١٧) للسيف عبد الله/ ١٤ منه                                   |
| 191    | (١٨) للسيف عبد الله/ ١٥                                       |
| 191    | (١٩) للسيف عبد الله/ ١٦ منه                                   |
| 197    | (۲۰) للسيف عبد الله/ كذا                                      |
| 198    | (٢١) للسيف عبد الله/ كذا                                      |
| 195    | (۲۲) إلى عامل صنعاء/ ١٦ منه                                   |
| 198    | (٢٣) للسيف عبد الله/ ١٨ منه                                   |
| 198    | (٢٤) للسيف عبد الله/ ٢١ ربيع الأول:                           |
| 190    | ـ تعليمات بشأن مرض الصمغ الذي يعتري أشجار البرتقــال والليمون |
|        | والفرسك والمشمش والإجاص واللوز                                |
| 190    | ـ تعليمات بشأن أوراق الأترج المغضنة التي أرسلت                |
| 197    | (٢٥) للسيف عبد الله/ ٢٥ ربيع                                  |
| 197    | (٢٦) للسيف عبئد الله/ ٢٨ ربيع الأول                           |
| ۱۹۸    | (٢٧) للسيف عبد الله/ ٣٠ ربيع الأول                            |
| 199    | (٢٨) للسيف عبد الله/ ٣ ربيع الثاني                            |
| ۲      | (٢٩) للسيف عبد الله كذا/ ٣ ربيع الثاني                        |
| 7.7    | (٣٠) للسيف عبد الله كذا/ ٣ منه                                |
| 7.7    | (٣١) للسيف عبد الله كذا/ ٣ منه                                |
| 7.7    | (٣٢) للسيف عبد الله كذا/ ٤ منه                                |
|        | الله ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١                   |

| الصفحة | الموضوع                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 178    | السجون                                                             |
| F • 7  | خارطة مدينة صنعاء                                                  |
| 7.7    | مهندس زراعي متقاعد يتحدث عن ثورة الين في مجلة التربية الصادرة بحلب |
|        | العدد ۲۹۲۷ بتاریخ ۱۹٦۳/۱/۱۷ للسنة ۱۷                               |
| 7.9    | قصيدة السيد عبد الله بن أحمد بن عمر العلوي الحضرمي في محرم ١٣٥٥ هـ |
| 711    | مسارد الكتاب:                                                      |
| 717    | مسرد الآيات الكريمة الواردة في الكتاب                              |
| 717    | مسرد الحديث الشريف الوارد في الكتاب                                |
| 317    | مسرد الشعر                                                         |
| 710    | مسرد أعلام الأشخاص والقبائل والشعوب والأمم الواردة في الكتاب       |
| 377    | مسرد الأماكن والبلدان والمواضع وبعض التعاريف الواردة في الكتاب     |
| 777    | مسرد أساء الكتب والمطبوعات الواردة في الكتاب                       |
| 78.    | مسرد عناوين الكتاب                                                 |
| 727    | لحة عن المؤلف                                                      |
| 727    | مخطط الين                                                          |

### العلامة أحمد وصفي زكريا

- ـ ولد بدمشق عام ١٨٨٩ م . وأتم فيها دراسته الابتدائية والثانوية .
- انتقل إلى استانبول والتحق بالمدرسة الزراعية العليا وتخرج فيها عام ١٩١٢ م مهندساً زراعياً .
- ـ عاد لدمشق وعمل في مدرسة السلمية الزراعية مدرساً ثم أصبح مديراً لها .
- عمل في لبنان مديراً لدار الحرير في بيروت عمام ١٩١٤ م ثم عمل في فلسطين مدرساً في مدرسة (الأطرون) الزراعية .
  - ـ عمل مستشاراً فنياً زراعياً لحكومة الين عام ١٩٣٦ م .
  - ـ وعمل في مدرسة دار المعلمين الريفية في بغداد عام ١٩٤١ م .
- عاد لسورية حيث عين مفتشاً عاماً لأملاك الدولة حتى أحيل على التقاعد عام ١٩٥٠ م .
  - ـ توفي بدمشق عام ١٩٦٤ م .
- له مؤلفات تاريخية عديدة منها عشائر الشام ، وجولة أثرية ، والريف السوري وله مؤلفات زراعية منها الدروس الزراعية ، والمفكرة الزراعية ، والمحاصيل الزراعية .
- كان رحمه الله رائد العلوم الزراعية في وطننا العربي ، وأثاره القيمة تدل على سعة علمه وغزارة اطلاعه .

onverted by Tiff Combine - (no stam, s are a, , lied by registered version)









ظل الين في عزلة عن العالم - إلا من رحم ربي - حقبة طويلة من الزمن ، كانت فيها محاوّلة الوصول إليه ضرباً من المغامرة ، لا يجرؤ عليها سوى الرحّالين والأثريين ، والصحفيين الطُلَعيين كعبد المسيح الأنطاكي ونزيه المؤيد العظم ، في الزمن الذي كان فيه أحمد وصفي زكريا - مؤلف هذا الكتاب - مستشاراً فنياً زراعياً في الين بأمر الإمام يحيي .

ويبدو أن سحر الين آسر لا ينساه زائره ، وإن مرّت عليه السنون . فمؤلف هذا الكتاب ظل يكتب المقالات ، ويلقي المحاضرات عن الين ، منذ سنة ١٩٣٦ م حتى قبيل وفاته سنة ١٩٣٦ م .

والمعتقد أن حبّ الين لهذا المهندس الزراعي الرائد \_ وهو الذي نقل إليه زراعات من بلاد الشام والعراق ومصر وإيطالية تلائم البيئة الينية \_ جعله يبادله عشقاً بحب

وكتاب أحمد وصفي زكريا هذا وصف مستفيض لرحلته إلى الين السعيد . وأروع مافي هذا الكتاب أن لمؤلفه عيناً لاقطة شديدة الملاحظة .